لإميث لم ناصيف





لأروع مَا قِيل ني الرّرت

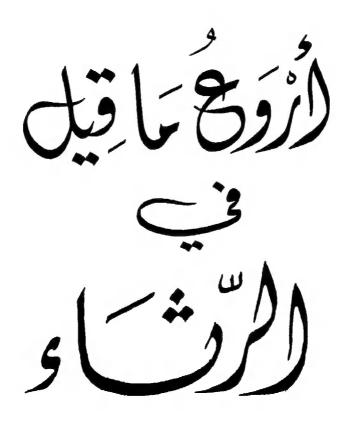

لِمسدَاد لاہِیت کی ناصیف

> وَلارُ لافِيتِ لَى بَيروت

جَمَيْع المحقوق تَحَيِّفُ وَظَهَ الطبعَـة الشانيَـة



الرّثاء فنّ من فنون الشّعر الغنائيّ يُعبِّر فيه الشاعر عن حزنه وتفجّعه لفقدان حبيب. وهو يتلوّن بألوان مختلفة تبعاً للطبيعة والمزاج والمواقف، فإذا غلب عليه البكاء على الرّاحل، وبثّ اللوعة والحزن، كان نَدْباً، وإذا غلب عليه تسجيل الخصال الحميدة التي تمتّع بها الفقيد في حياته، كان تأبيناً. وإذا غلب عليه التأمّل في حقيقة الموت والحياة كان عزاءً. وقد يجتمع الندب والتأبين والعزاء في القصيدة الواحدة.

والرَّثاء يقترن بالموت، وليس في العالم أمّة لم تعرف الرَّثاء، كما أنّه ليس فيه أمّة لم تعرف الموت، فالرَّثاء وُجد عند كلّ الأمم والشّعوب باديةً وراقيَةً مُتَحضَّرة.

وعرف أدبنا الرّثاء منذ العصر الجاهلي، إذ كانت النساء والرجال جميعاً يندبون الموتى، كما كانوا يقفون على قبورهم مُوبِّنين لهم مُثْنين على خصالهم. وقد يخلطون ذلك بالتفكير في مأساة الحياة وبيان عجز الإنسان وضعفه أمام الموت، وأنّ ذلك مصيرٌ محتوم.

وأشهر شعراء الرَّثاء في الأدب العربيّ المُهَلْهِل والخنساء في العصر الجاهليّ، وحسّان بن ثابت ومتمّم بن نويرة في عصر صدر الإسلام، وجرير في العصر الأمويّ، والمتنبّي وابن الرومي وأبو تمّام في العصر العباسيّ، والأخطل الصَّغير، وحافظ إبراهيم في العصر الحديث.

وقد أثبت في كتابي هذا أروع ما وجدته لهؤلاء الشعراء من قصائد الرّثاء، وضممتُ إلى هذه القصائد أخواتٍ لها لشعراء آخرين لم يقلّوا جودةً في رثائهم عن الشعراء الخالدين الذين سبق ذكرهم.

وآمل أن تُعجب هذه الباقة من قصائد الرثاء التي اخترتها القُراءَ الأعّزاء، فأكون قد وُفِّقت في عملي، وإلا فحسبي أنَّني حاولت، والله وليّ التوفيق.

المؤلّف





للمهلهل ديوان شعر أهم ما فيه رثاؤه لأخيه كليب. ورثاؤه مزيج من دمع وحرب، من عاطفة رقّة تنبعث من قلب محبّ، وعاطفة خشونة تنبعث من حالة البراءة والفطرة.

## رثاء كليب

أهاجَ قَلَاةً عَيْنيَ الاذَّكارُ هُدُوءًا فالدُّمُوعُ لها انجدارُ(١) وصارَ الليل مُشْتَمِلًا عَلَيْنَا كأنَّ اللُّيلَ ليس لَـهُ نَهَـارُ وَبِتُ أُرَاقِبُ الجَوْزَاءَ حَتَّى تَقَارَبَ مِنْ أُوائِلُهَا آنحدارُ(٢) أُصَــرُّفُ مُقْلَتِي في إِنْــرِ قَــوْمِ تَبَايَنَتِ البالادُ بِهِمْ فَغَارُوا(٢) وَأَبْكِي والنجومُ مُطَلِّعَاتً كَأَنْ لَمْ تَحْوها عَنِّي البِحَارُ على مَنْ لـو نُعِيتُ وكـان حَيّــاً لَقَادَ الخَيْلَ يَحجُبُها الغُبَارُ دَعَــوْتُـكَ يــا كُلَيْبُ فَلَمْ تُجبْنى وَكَيْفَ يُجِيبُني البَلَدُ القِفَارُ أجِبْني يا كُلَيْبُ خَلَاكَ ذَمُّ ضَيْيناتُ النُّفُوسِ لها مَــزَارُ أَجِبْنِي يِا كُلَيْبُ خَلِلَكَ ذَمُّ لَقَدْ فُجِعَتْ بِفَارِسِهِا نِلْزَارُ

<sup>(</sup>١) القذاة: ما يخرج من العين الرمداء. هدوءًا: في هدأة الليل، سكونه.

<sup>(</sup>٢) الجوزاء: برج في السماء.

سَقَاكَ الغَيْثُ إِنَّكَ كُنْتَ غَيْثاً

وَيُسْراً حين يُلْتَمَسُ اليسارُ
أَبَتْ عَيْنَاي بَعْدَكَ أَنْ تَكُفًا
كَأْنٌ غَضَى القَتَادِ لها شِفَارُ(١)
وإنَّكَ كُنْتَ تَحُلُمُ عَنْ رِجالٍ
وأنَّكَ كُنْتَ تَحُلُمُ عَنْ رِجالٍ
ووَتَعْفُو عَنْهُمُ ولك آقْتِدَارُ

المهلهل

(١) الغَضِّي: نوع من الشجر. القتاد: الشوك. الشفار: منابت أهداب العين.



هي أم عمرو بنت عمرو بن الشّريد السّلميَّة الملقّبة بالخنساء. ولدت نحو سنة ٥٧٥ م، ونشأت في بيت ثروة وجاه. وكان لها أُخوان: معاوية وصخر، وكان صخر يعطف عليها بنوع خاصّ، فقُتِلا كلاهما. وكان لمقتلهما صدى بعيد في نفسها، فبكت حتّى تقرَّحت مقلتاها، بل حتّى عميت، وذاب قلبها التياعاً، ورثتهما بشعر رقيق، وحَصَّت صخراً بالقسم الأكبر منه. وقد أدركت الإسلام فاعتنقته مع بنيها، وكانت وفاتها سنة ٦٦٤ م.

لها ديوان شعر كلّه في رثاء أخويها، ولا سيّما صخر، يشعر من يقرأه أنّه في مأتم يسمع فيه عويل النائحات، وندب النادبات. هو ديوان امرأة أصيبت في الصميم، وفقدت من تُحبّ ومن كان للحرب سيفاً بتّاراً، وللمجالس سيّداً مختاراً، وللقرى والضّيافة نحّاراً، وللنجدة فارساً مغواراً. وهي، في رثائها، تتمثّل أبداً أخاها وتخاطبه، وتصوّره بحبّ أخوي صادق، وتبكي ولا تملّ من مخاطبة العينين تسألهما اللامع، والعينان تجيبان، وإذا اللوعة أبداً في ازدياد. وفيما يلي بعض النماذج من رثائها.

### رثاء صخر

يُـوِّرِّقُني آلتَّـذَكُّـرُ حِينَ أُمْسِي فَأَصْبِحُ قَدْ بُلِيتُ بِفَرْطِ نُكْس عَلَى صَخْرِ، وَأَيُّ فَتَّى كَصَخْرٍ لِيَـوْمِ كَرِيهَـةٍ وَطِعَانِ خَلْسِ ؟(١) فَلَمْ أَرَ مِشْلَةُ رُزْءاً لِيجِن، وَلَـمْ أَرَ مِـشَلَهُ رُزْءًا لإنس (٢) يُـذَكِّرُنِي طُلُوعُ ٱلشَّمْس صَحْراً وَأَذْكُـرُهُ لِكُل غُـرُوب شَمْسِ وَلَـوْلاَ كُثْـرَةُ ٱلْبَـاكِينَ حَـوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ، لَقَتَلْتُ نَفْسِي! وَلَــكِنْ لَا أَزَالُ أَرَى عَــجُــولاً وَبَاكِيَةً تَنُوحُ لِيَوْمِ نَحْسِ (٢) أراها والبها تبكى أخاها عَشِيَّةَ رُزْئِهِ، أَوْ غِبُّ أَمْسِ وَمَــا يَبْكِينَ مِثْــلَ أَخِي، وَلَـكِنْ أُعَزِّي آلنَّفْسَ عَنْهُ بِٱلتَّأْسِّي(٤) فَسلا، وَآلله لا أُنْسَاكَ حَتَّى أَفَارِقَ مُهْجَتِي وَيُشَقُّ رَمْسِي

<sup>(</sup>١) طعان خلس: أي طعان فيه إعجال وشجاعة وحذر.

<sup>(</sup>٢) الرزء: المصيبة.

<sup>(</sup>٣) العجول: الثكلي الشديدة الحزن من النساء.

<sup>(</sup>٤) التأسي: التصبر.

فَقَدُ وَدَّعْتُ، يَوْمَ فِرَاقِ صَخْرٍ
أَبِي حَسَّانَ، لَـذَّاتِي وَأُنْسِي
فَيَـا لَهْ فِي عَلَيْهِ وَلَهْ فَ أُمِّي
أَيُسِهُ وَلَهْ فَ أُمِّي

# قذًى بعينك

قَدْى بِعَيْنِكَ أَمْ بِالْعَيْنِ عُـوَّارُ أَمْ

ذَرَّفَتْ أَنْ خَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا آلـدَّارُ؟(١)

كَأَنَّ عَيْنِي لِلذِكْرَاهُ، إِذَا خَلَرَتْ
فَيْضُ يَسِيلُ عَلَى آلْخَدَّيْنِ، مِـدُرَارُ فَيْضُ يَسِيلُ عَلَى آلْخَدَّيْنِ، مِـدُرَارُ تَبْكِي لِصَخْرٍ، هِيَ آلْعَبْرَى، وَقَد وَلِـ لَمَّتُ وَقَد وَلِـ لَمَتْ وَقُد وَلِـ لَمَتْ وَقُونَـ لَهُ مِنْ جَدِيدِ آلْتُدْرِبِ أَسْتَارُ (١) تَبْكِي خُناسُ، فَمَا تَنْفَلْكُ، مَا عَمَرَتُ، لَلَّهُ لَلْمَا عَلَيْهِ رَنِينَ وَقُد وَلِـ لَلْمَالُونَ وَقُد وَلِـ لَمَدَالُ اللَّهُ لَلْمِي خُدِيدِ آلْتُدْرِبِ أَسْتَارُ (١) لَلْمَا عَلَيْهِ رَنِينَ وَحُقَّ لَهَا، لَلْمَا عَلَيْهِ رَنِينَ إِلَّ الْلِلْمُولُ وَأَعْلَوْارُ (١) لَلْمُ مِنْ فِي صَرْفِهِ وَوْلً وَأَطْوَارُ (١) لَا لِللَّهُ مِنْ مِينَةٍ فِي صَرْفِهِ وَوْلً وَأَطْوَارُ (١) لَا لِللَّهُ مِنْ مِينَةٍ فِي صَرْفِهِ حَوْلُ وَأَطْوَارُ (١) لَا لِللَّهُ مِنْ مِينَةٍ فِي صَرْفِهِ حَوْلُ وَأَطْوَارُ (١) وَلَالًا هُمْ وُلِولًا وَأَطْوَارُ (١) وَلَالًا هُمْ وَقُلُ وَأَطْوَارُ (١)

<sup>(</sup>١) العوار: رمد العين. أن خلت: أي لأن خلت.

<sup>(</sup>٢) العبرى: التي لا تجف دموعها. ولهت: اشتد جزعها. الأستار: طبقات التراب فوق الميت.

<sup>(</sup>٣) المفتار: المنكسرة.

<sup>(</sup>٤) في صرفها: في حدوثها وتصرفها. غير الدهر: نواثبه. الحول: التحول.

(١) المعمم: المسود.

<sup>(</sup>٢) النحيزة: الطبيعة. المهصار: الكثير الدق للأعناق.

<sup>(</sup>٣) وزاد ماء: أرادت إقدامه على الموت. تناذره: أنذر بعضهم بعضاً بصعوبته وهوله. أهل الموارد: أي الأبطال.

<sup>(</sup>٤) السبنتي: النمر. الهيجاء المعضلة: الحرب الشديدة.

<sup>(</sup>٥) نشتو: ندخل في الشتاء.

<sup>(</sup>٦) العقار: من عقر الإبل أي حصد قوائمها بالسيف لكيلا تشرد وقت النحر.

<sup>(</sup>٧) الأغرّ: الكريم والشريف. الأبلج: المشرق الوجه.

جَلْدٌ، جَمِيلُ ٱلْمُحَيَّا كَامِلُ وَرِعُ وَلِلْحُرُوفِ، غَدَاةَ ٱلرَّوْعِ، مِسْعَارُ(۱) حَمَّالُ ٱلْوِيَةٍ، هَبَّاطُ أَوْدِيَةٍ شَهَّادُ أَنْدِيَةٍ، لِلْجَيْشِ جَرَّارُ وَلاَ تَرَاهُ، وَمَا فِي ٱلْبَيْتِ، يَأْكُلُهُ لَكِنَّهُ بَارِزُ بِٱلصَّحْنِ مِهْمَارُ(۱) قَدْ كَانَ خَالِصَتِي مِنْ كُلِّ ذِي نَسَبٍ فَقَدْ كَانَ خَالِصَتِي مِنْ كُلِّ ذِي نَسَبٍ فَقَدْ كَانَ خَالِصَتِي مِنْ كُلِّ ذِي نَسَبٍ

(١) الجلد: الصبور. الورع: المجنب لما فيه إثم. الروع: الخوف والحرب. المسعار: موقد نار الحرب.

17

<sup>(</sup>٢) المهمار: الكثير البذل.

<sup>(</sup>٣) خالصتي: من يخلص الي المودة.





هـ و متمم بن نـ ويـرة بن جمرة اليـربـ وعي التميميّ (... نحـ و ٣٠ هـ/نحو ٢٥٠ م) شاعر فحل، صحابيّ، من أشراف قومه، اشتهـر في الجاهلية والإسلام. قُتِل أخوه مالك في حرب الرّدة، فرثاه رثاءً حارًا، وظل يبكيه حتّى ابيضًت عيناه من الحزن، وحتَّى أسخط عمر بن الخطاب على ما كان من قتل خالد بن الوليد له، وصار ندبه لأخيه مصير الأمثال، ومن بديع قوله فيه:

لَقَدُ لامَني عِنْدَ القُبورِ على البُكا صَديقي لتَذْرافِ الدّموعِ السَّوافِكِ

يَـقـولُ: أَتَبْكي كُـلٌ قَـبْرٍ رَأَيْتُـهُ لِقَبْرٍ ثَـوَى بينَ اللَّوى فـالـدَّكـادِكِ

لِعْبُدُرُ كُونِي بَيْنُ الشَّجَى نَبْعَثُ الشَّجَى فَقُلْتُ لَــهُ: إِنَّ الشَّجَى يَبْعَثُ الشَّجَى

فَدَعْنِي ، فَهَذا كُلُّهُ قَبْرُ مالِكِ

\* \* •

أَبَى الصَّبْرَ آياتٌ أَراها وَإِنَّنِي أَرَى كُلِّ حَبْلٍ بَعْدَ حَبْلِكَ أَقْطَعا(١)

(١) أقطع: مقطوع.

وَإِنِّي مَتَى مِا أَدْعُ بِاسْمِكَ لا تُجِبُ وَتَسْمَعَا وَكَنْتَ حَرِيًّا أَنْ تَجيبَ وَتَسْمَعَا وَكَنْتَ حَرِيًّا أَنْ تَجيبَ وَتَسْمَعَا وَأَمْسَى تُسراباً فيوقَبهُ الأَرْضُ بَلْقَعا(') فيأن تَكُنِ الأَيْسامُ فَرَّقْنَ بَيْنَنِا فَيَوْ الأَيْسامُ فَرَقْنَ بَيْنَنِا فَيَ وَدَّعا فَإِنْ تَكُنِ الأَيْسامُ فَرَقْنَ بَيْنَنِا فَي حِين وَدَّعا فَيْ وَكُنّا كَنَادُمانَيْ جَلَيمَةَ حِقْبَةً وَكُنّا كَنَادُمانَيْ جَلَيمَة حِقْبَةً وَكُنّا كَنَادُمانَيْ جَلَيمَة حِقْبَةً فِي وَمَالِكا مِنَ الدَّهُ مِ حَتَّى قِيلَ: لَنْ يَتَصَدُّعا('') فَسَلَمًا تَفَرَقْنَا كَنَانِي ومالكا فَيلَا مَا أَلْقَى أَصِابِ مُتَالِعا فَي اللَّهُ مِعا أَلْقَى أَصِابِ مُتَالِعا أَو السَّرُكُنَ مِنْ سَلْمَى إِذَنْ لَتَضَعْضَعَا('') أَو السَّرُكُنَ مِنْ سَلْمَى إِذَنْ لَتَضَعْضَعَا('') أَو السَّرُكُنَ مِنْ سَلْمَى إِذَنْ لَتَضَعْضَعَا فَا أَلْ اللّهَا فَي أَصِابِ مُسَالِعا أَو السَّرُكُنَ مِنْ سَلْمَى إِذَنْ لَتَضَعْضَعَا فَا أَلْ اللّهَ عَلَى اللّهَ الْمَعْ فَضَعَا الْعَالَ أَوْ السَّرُكُنَ مِنْ سَلْمَى إِذَنْ لَتَضَعْضَعَا فَا أَلْ اللّهَا مَعَا أَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْضَعَا الْعَالُ الْمَاسُ اللّهُ الْمَعْضَعَا الْعَلَا فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْضَعَا الْعَالُ اللّهُ الْمَالِي الْمُعْضَعَا الْعَالُولُ السَّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالُمُ الْمَالِي الْمَعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ ا

(١) بلقم: أرض قفر.

<sup>(</sup>۲) بان: فارق.

<sup>(</sup>٣) جذيمة هو جذيمة الأبرش نادَمَ مالكا وعقيلاً ابني فارج بن كعب ثمّ قتلهما. يتصدُّعا: يتفرُّقا.

<sup>(</sup>٤) متالع وسلمي : جبلان .



هو حسّان بن ثابت الأنصاري (... ـ ٥٤ هـ/ ٢٧٤ م) الصّحابيّ، شاعر النبيّ ﷺ. عاش ستين سنة في الجاهليَّة، ومثلها في الإسلام. قال أبو عبيدة: فضل حسّان الشعراء بثلاثة: كان شاعر الأنصار في الجاهليَّة، وشاعر النبيّ في النبوّة، وشاعر اليمانيِّين في الإسلام.

من أهم قصائده تلك التي رثى بها الرسول رضي وفيما يلي بعض أبياتها:

# رثًاءُ الرّسُول

بِ طَيْبَةَ رَسْمٌ لِلرَّسُولِ وَمَعْهَدُ مُنِيرٌ وَقَدْ تَعْفُو الرَّسُومِ وَتَهْمَدُ (۱) وَلاَ تَنْمَحِي الآيَاتُ مِن دَارِ حُرِمَةٍ جها مِنْبَرُ آلهادي آلَّذِي كانَ يَضْعَدُ (۲)

<sup>(</sup>١) طيبة: هي مدينة النبي، وهو، صلوات الله عليه، الذي سمّاها بذلك. المعهد: المنزل الذي لا يزال القوم إذا انتأوا عنه رجعوا إليه. الهمود: البلي في كل شيء.

<sup>(</sup>٢) الآيات: جمع آية وهي العلامة، وقوله «الذي كان يصعد» أي المنبر الذي كان يصعده الهادي صلوات الله عليه.

وَواضِحُ آيَاتٍ وَبَاقِي مَعَالِم وَرَبْعٌ لَهُ فِيهٍ مُصَلَّى وَمَسْجِدُ بِهَا حُجُرَاتُ كَانَ يَنْزِلُ وَسُطَهَا مِنَ آللَّهِ نُورُ يُسْتَضَاءُ وَيُوقَدُ(۱) مَعالِمُ لَمْ تُطْمَسْ عَلَى آلْعَهْدِ آيُهَا مَعالِمُ لَمْ تُطْمَسْ عَلَى آلْعَهْدِ آيُهَا مَعالِمُ لَمْ تُطْمَسْ عَلَى آلْعَهْدِ آيُهَا وَقَبْراً بِهِ وَارَاهُ فِي التَّرْبِ مُلْحِدُ عَرَفْتُ بِهَا رَسْمَ الرَّسُولِ وَعَهْدَهُ وقبْراً بِهِ وَارَاهُ فِي التَّرْبِ مُلْحِدُ ظَلِلْتُ بِهَا أَبْكِي الرَّسُولِ وَمَهْدَهُ ظَلِلْتُ بِهَا أَبْكِي الرَّسُولِ وَمَا أَرى عُيُونٌ وَمِثْلاهَا مِنَ آلْجَفْنِ تُسْعِدُ(٣) تَذَكَّرُ آلاءَ الرَّسُولِ وَمَا أَرَى لَهَا مُحْصِباً نَفْسِي فَنَفْسِي تَبلَّدُ(٤) مُفَجَّعَةٌ قَدْ شَفِّها فَقَدُ أَحْمَدٍ فَظَلَّتُ لِآلاءِ الرَّسُولِ ثَعَدَدُهُ فَظَلَّتُ لِآلاءِ الرَّسُولِ ثَعَدَدُهُ

(١) الحجرات: جمع حجرة يعني مساكن السيد الرسول.

<sup>(</sup>٢) لم تطمس: لم تتغيّر. آيها: أي إن آياتها لا تزال على ما تعهد. الآي منها تجدّد: أي تتجدّد، ولعل المراد بالآي ههنا آيات الذكر الحكيم.

<sup>(</sup>٣) فأسعدت عيون: أي فأعانتني عيوني وساعدتني فأتنني بالدموع لمكان اللوعة مني. وقوله «ومثلاها من الجفن» جفن العين غطاء العين من أعلى وأسفل، والمراد بالجفن هنا العين نفسها. يقول: ومثل عينى تؤاتى بالدمم.

<sup>(</sup>٤) فوله «تذكّر» بحذف احدى التامين: أي تتذكّر، والفاعل قوله: «نفسي». وقوله «تبلّد» إنّما هو تتبلّد بحذف إحدى التامين كذلك، وتتبلّد: أي تلحقها حيرة، والتبلّد أيضاً نقيض التجلّد، وهو استكانة وخضوع.

<sup>(</sup>٥) مفجّعة: يقال فجّعته المصيبة وفجّعته: أوجعته فهو مفجع أي موجع، والفـاجعة الـرزيّة =

وَمَا بَلَغَتْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ عَشِيرَهُ وَلَكِنَّ نَفْسِي بَعْضَ مَا فِيهِ تَحْمَدُ (۱۷) أَطَالَتْ وُقُوفاً تَذْرِفُ العَيْنُ جُهْدَها على طَلَلِ ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِي فِيهِ أَحْمَدُ فَبُورِكْتَ يَا قَبْرَ الرَّسُولِ وَبُورِكَتْ بلادٌ ثَوَى فِيهَا الرَّشيدُ المُسَدَّدُ (۲۷)

<sup>=</sup>الموجعة التي تفجع الإنسان بما يعزّ عليه من مال أو حميم. شفّه عليه الحزن والهمّ: لذع قلبه وأضمره وهزله حيث رقّ. وهو من قولهم شفّ الثوب إذا رقّ حتى يصف جلد لابسه تعدّد مضارع عدد أي عدّ.

<sup>(</sup>١) العشير: في الأصل كالعشر: الجزء من أجزاء العشرة، وجمع العشير أعشراء مثل نصيب وأنصباء وقوله بعض ما فيه أي بعض ما في كل أمر.

<sup>(</sup>٢) المسدّد: يُقال سدّده الله وفقه للسداد وهو الصواب والقصد من القول والعمل.



هو أبو حرزة جرير بن عطيّة (٣٣ هـ/ ٢٥٣ م - ١١٤ هـ/ ٢٧٣ م) اشتهر بالهجاء، وراح يرمي به الخصوم قويًّا شديد اللهجة، فذاع صيته، وردّدت اسمه الركان. نشبت بينه وبين الفرزدق حرب هجائيَّة دامت خمسين سنة، كان الشاعر منهما ينظم القصيدة ويبعث بها إلى خصمه، فينقض الخصم ما قيل فيها بقصيدة ينظمها على الوزن نفسه، والقافية نفسها. وسمِّيت تلك القصائد «النقائض».

له ديوان شعر في المدح، والرثاء، والغزل، والهجاء. ورثاء جرير سواء أكان في ذويه أم في غيرهم، هو رثاء من يشعر بالمصيبة شعوراً عميقاً، فينهد لها كيانه، ثم يطلق اللسان فيما يفيض من القلب، وإذا اللسان ترجمان النفس، والألفاظ أنفاس حارّة، وإذا الشعر يسيل سيلان الدموع المنهمرة، في انسجام، وسهولة، ورقّة؛ وإذا أمامك مشهد مؤلم، هو مشهد تتراءى فيه ذكريات الرجل أحبّة وصفاتٍ محبّبة إلى كل نفس، وأعمالاً غرّاء؛ وإذا الشاعر ينطلق بين المناجاة، والنداء، ومخاطبة الميت، والأخبار، رائع الأسلوب، عجيب السلاسة؛ وإذا الزفرات المتصاعدة أدعية واستلفاتاً تقف بين المقطع والمقطع، وبين الفكرة والفكرة، شرارات تعصر القلوب وتستقطر الجفون.

ومن قصيدة طويلة وجّهها إلى خصمه الفرزدق هاجياً، افتتحها برثاء امرأته، فقال:

## رثاء امرأته

لَـوْلاَ ٱلْحَيَـاءُ، لَعَـادَنِي آسْتِعْبَارُ،

وَلَـفَـدْ نَـظُرْتُ، وَمَا تَـمَـتُـعُ نَـظُرَةٍ

وَلَـفَـدْ نَـظَرْتُ، وَمَا تَـمَـتُـعُ نَـظُرَةٍ

فِي آللُّحـدِ حَيْثُ تَـمَكُنَ ٱلْمِحْفَارُ(۱)

وَلَـهْتِ فَـلْبِي، إِذْ عَـلَتْنِي كَبْسرَةً،

وَذَوُو آلتَّمَـاقِم مِنْ بَنِيكِ صِلغَـارُ(۱)

أَرْعَى ٱلنَّجُـومَ، وَقَـدٌ مَضَتْ غَـوْرِيَّـةُ،

عُصَبُ آلنَّجُـومِ كَـأَنَّهُنَ صُـوَارُ(۱)

زَعْمَ ٱلنَّقَرِينُ، وَكُنْتِ عِلْقَ مَضَنَّةٍ

وَأَرَى بِـنَـعْـفِ بُـلَيَّـةَ ٱلأَحْـجَـارُ(۱)

عَمَـرَتْ مُكَـرَّمَةَ ٱلْمَسَـاكِ وَفَـارَقَتْ

مَـمَـرَتْ مُكَـرَّمَةَ ٱلْمَسَـاكِ وَفَـارَقَتْ

مَـمَـرَتْ مُكَـرَّمَةَ ٱلْمَسَـاكِ وَفَـارَقَتْ

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) استعبار: بكاء. بيتك: قبرك.

<sup>(</sup>٢) المحفار: آلة الحفر.

<sup>(</sup>٣) ولهة: حزينة أشدّ الحزن. التماثم ج تميمة وهي خرزة أو عوذة تُعلَّق في عنق الولد د للأخطار.

<sup>(</sup>٤) الغورية: التي تأخذ الغور للغروب والسقوط. العصب: الجماعات. الصوار: قطيع الوحش.

<sup>(</sup>٥) العلق: النفيس من كل شيء. المضنة: ما يضن به. النعف: أسفل الجبل وأعلى الواد; بلية: اسم موضع.

<sup>(</sup>٦) الصلف: الكبرياء, الاقتار: العسر.

فَسَقَى صَدَى جَدَثِ، ببُسرْقَةِ ضَاحِكِ هَــزِمُ أَجَشُ، وَدِيــمَــةُ مِــدُرَارُ<sup>(١)</sup> هـزِمُ أَجَشُ، إِذَا ٱسْـتَـحَـارَ بِـبَـلْدَةٍ فَكَأَنَّمَا بِحِوَائِهَا ٱلْأَنْهَارُ(١) مُستَسرَاكِمٌ زَجِلٌ يُسضِيءُ وَمِسضُهُ كَالْبُلْقِ تَحْتَ بُطُونِهَا ٱلأَمْهَارُ٣ كَانَتْ مُكَرِّمَةَ ٱلْعَشِيرِ وَلَمْ يَكُنْ يَحْشَى غَوَائِلَ أُمَّ حَوْرَةَ جَارُنَا وَلَقَـد أَرَاكِ كُسِيتِ أَجْمَلَ مَنْ ظَرِ، وَمَعَ ٱلْجَمَالِ سَكِينَةً وَوَقَارُ وَٱلسِّيحُ طَيِّبَةً إِذَا ٱسْتَقْبَلْتِهَا وَٱلْسِعِبُونُ لَا دَنِسُ وَلَا خَسُوارُ(٥) وَإِذَا سَرَيْتُ، رَأَيْتُ نَارَكِ نَوْرَتْ وَجْهاً أَغَدُّ، يَنِينُهُ ٱلإسْفَارُ صَلَّى ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلَّذِينَ تُخُيَّرُوا وَآلَـصَّـالِـحُـونَ عَـلَيْـكِ، وَٱلأَبْـرَارُ

<sup>(</sup>١) الصدى: كان العرب يعتقدون بانه يخرج من رأس القتيل طير يسمونه «صدى» يظل عطشان يصيح «اسقوني» حتى يؤخذ بثاره. الهزم: السحاب الراعد. الأجش: الغليظ الصوت من الرعد. برقة ضاحك: اسم موضع.

<sup>(</sup>٢) الجواء ج جو وهو الناحية والجهة.

<sup>(</sup>٣) زجل: ذو جلبة ، البلق ج أبلق وهو ما كان في لونه سواد وبياض .

<sup>(</sup>٤) الغوائل: المصائب.

<sup>(</sup>٥) الخوار: الضعيف.

وَعَـلَيْكِ مِنْ صَـلَوَاتِ رَبِّكِ كُـلّمَا

نَصِبَ ٱلْحَجِيجِ مُلَيِّدِينَ، وَغَـارُوا(١)

يَا نَـظُرَةً لَـكِ، يَـوْمَ هَاجَتْ عَبْرَةً

مِـنْ أُمِّ حَـزْرَةَ، بِالنِّـمَيْرَةِ دَارُ

مُحِنْ أُمِّ حَـزْرَةَ، بِالنِّـمَيْرَةِ دَارُ

تُحْيِي ٱلـرُّواهِسُ رَبْعَهَا، فَتُجِـدُهُ

تُحْيِي ٱلـرُّواهِسُ رَبْعَهَا، فَتُجِدُهُ

تُحْدِي ٱلـرُّواهِسُ رَبْعَهَا، فَتُجِـدُهُ

وَكَـأَنَّ مَـنْزِلَةً لَـهَا، بِحُـلاَحِلِ

وَكَـأَنَّ مَـنْزِلَةً لَـهَا، بِحُـلاَحِلِ

وَحْـيُ ٱلـرُّبُورِ تُحِـدُهُ ٱلأَحْبَارُ (٣)

وَحْـيُ ٱلـرُّبُورِ تُحِـدُهُ ٱلأَحْبَارُ (٣)

لاَ يَـذْهَبَنَ تَسلُومُنِي،

لاَ يَـذْهَبَنَ تِسلُومُنِي،

كَـانَ ٱلْخَلِيطُ هُمُ ٱلْخَلِيطُ، فَـأَصْبَحُـوا

لاَ يَـذْهَبَنَ الْخَلِيطُ، فَـأَصْبَحُـوا

لاَ يَـلْمَـرَنَاءُ أَنْ يَحَـفَرَقُـوا

مُـنَـبَلِلـيـنَ، وَبِـالَـدِيَـارِ دِيَـارُ

لاَ يَـلُبُـثُ ٱلْـقُـرَنَاءُ أَنْ يَحَـفَـرُقُـوا

لَـيْـلُ يَـكُـرُ عَـلَيْهِم وَنَـهَـارُا

#### رثاء ابنه

[وقال يرثى ابنه سوادة وقد توفي بالشام]:

قَسالُوا: نَصِيبُكَ مِنْ أَجْرٍ فَقُلْتُ لَهُمْ مَنْ لِلْعَرِينِ، إِذَا فَسارَقْتُ أَشْبَالِي؟

<sup>(</sup>١) نصب: تعب. الحجيج ج حاج. ملبدين: مقيمين. غار الرجل: نام.

<sup>(</sup>٢) الروامس: الرياح.

<sup>(</sup>٣) الزبور: المزامير. تجده: تكتبه فتحكمه.

لَكِنْ سَوَادَةُ يَجْلُو مُفْلَتَيْ لَجِمٍ بَازٍ، يُصَرْصِرُ فَوْقَ ٱلْمَرْقَبِ ٱلْعَالِي (١) قَدْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ مِنِّي، إِذَا غَلِقَتْ رُهْنُ ٱلْجِيَادِ، وَمَدَّ ٱلْغَايَةَ ٱلْغَالِي (٢) إِلَّا تَكُنْ لَكَ بِاللَّهِ لِللَّهِ مَاكِيَةٌ فَرُبُ بَاكِيَةٍ بِالسِّمْلِ مِعْوَالِ كَأُمَّ بَوِّ عَجُولٍ، عِنْدَ مَعْهَدِهِ، حَنَّتُ إِلَى جَلَدِ مِنْهُ وَأُوْصَالِ (١) تَرْتَاعُ مَا نَسِيَتْ، حَتَّى إِذَا ذَكَرَتْ، رَدَّتْ هَمَاهِمَ، حَرَّى ٱلْجَوْفِ، مِثْكَالِ(٤) زدْنَا عَلَى وَجْدِهَا وَجْداً، وَإِنْ رَجَعَتْ، في ٱلْقَلْبِ مِنْهَا خُطُوبٌ ذَاتُ بَلْبَال (°) فَارَقْتَنِي، حِينَ كَفُّ ٱلدُّهْرُ مِنْ بَصَرى، وَحِينَ صِرْتُ كَعَظْمِ ٱلسرِّمَّةِ ٱلْبَالِي(١) إِنَّ ٱلشُّويُّ بِلذِي ٱلـزُّيْدُونِ، فَــَآحْتَسِي، قَـدٌ أَسْرَعَ ٱلْيَـوْمَ فِي عَقْلِي وَفِي حَـالِي (٧)

<sup>(</sup>١) باز لحم: يأكل اللحم أو يشتهيه. صرصر البازي: صات. المرقب: الموضع المشرف يعلوه الرقيب.

<sup>(</sup>٢) غلق الرهن: صار ملك المرتهن.

 <sup>(</sup>٣) البو: ولد الناقة، إذا مات يجشى جلده تبنآ فيقرب من أمه، فتخدع وتعطف عليه وتدرّ.
 الجلد بفتح الجيم واللام: الجلد بكسر الجيم وسكون اللام.

<sup>(</sup>٤) الهماهم: الأصوات مع بحَّة. المثكال: الكثيرة الثكل.

<sup>(</sup>٥) البلبال: الهم والوسوسة.

<sup>(</sup>٦) الرمة: ما بلي من العظام.

<sup>(</sup>V) الثوي: الميت.

# في رثاء معن بن زائدة

كان معن بن زائدة (... ـ ١٥١ هـ/ ٧٦٨ م) من أشهر أجواد العرب، وأحد الشجعان الفصحاء، والولاة المشهورين. عندما توفّي رثاه عدد من الشعراء من بينهم مروان بن أبي حفصة، والحسين بن مطير. قال ابن أبي حفصة في رثائه:

مَضَى لِسَبِيلِهِ مَعْنُ وَأَبْقَى مَضَى لِسَبِيلِهِ مَعْنُ وَأَبْقَى مَكَارِمَ لَنْ تَبِيدَ وَلَنْ تُنَالا كَانُ اللهُ مَعْنُ كَانُ الشَّمْسَ يَوْمَ أُصِيبَ مَعْنُ مَا اللهُ اللهِ مَا أَنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مِنَ الإظْلامِ مُلْبَسَةً ظِللاً هُوَ ٱلْجَبَلُ الذي كانَتْ نـزارُ

تَهـدُّ مِنَ ٱلْعَـدُوَّ بِـهِ الجِبَـالا وَعُـطُّلَتِ الثَّغُـورُ لِفَقْـدِ مَعْن

وَقَدْ يَرْوِي بِهِا الْأَسَلَ النَّهِالا(١)

وَأَظْلَمَتِ العِراقُ وأَوْرَثَتْهَا

مُصِيبَّتهُ المجلَّلة آعْتلالا

وَظَـلُ الشَّامُ يَـرْجُفُ جَانِبَـاهُ

لِـرُكْنِ العِــزِّ حِينَ وَهَى فَمَــالا

وَكَادَتْ مِنْ تُهَامَـةً كُـلُّ أَرْضِ

وَمِنْ نَجْدٍ تَدُولُ غَدَاةَ زالا

فإِنْ يَعْلُ البِلَادَ لَهُ خُشُوعً

فَقَدْ كَانَتْ تَطُولُ بِهِ آخْتِيالا

<sup>(</sup>١) التغور: الأماكن المحصنَّة على الحدود: الأسل النهال. الرماح العطاش.

أصابَ الموتُ يَوْمَ أَصَابِ مَعْناً مِنَ الأحْساءِ أَكْرَمَهُمْ فَعَالا وكانَ النَّاسُ كُلُّهُمُ لِمَعْنِ إِلَى أَنْ زَارَ حُفْرَتَهُ عِيَالا وَلَمْ يَكُ طَالَبُ لِلْعُسُوْفِ يَنْوِي إلى غَيْرِ آبن زائدة آرْتِحالا(١) مَضَى مَنْ كَانَ يَحْمِلُ كُلُ عِبْءٍ وَيَسْبِقُ فَضْلُ نَسائِلِهِ السُّؤَالا وَمِا كَانَتْ تَجِفُّ لَـهُ حِيَـاضُ مِنَ المعروفِ مُتْرَعَـةٌ سجالا مَضَى لِسَبِيلِهِ مَنْ كُنْتَ تَــرُجُــو بِهِ عَشْراتِ دَهْركَ أَنْ تُقالا فَلَسْتَ بمالكِ عَبَراتِ عَيْنِ أَبَتْ بِدُمُوعِهِا إِلَّا ٱنَّهِمَالا وَقُلْنَا أَيْنَ نَـرْحَـلُ بَعْـدَ مَعْنِ وَقَدْ ذَهَبَ النَّوَالُ فِلا نَوَالا؟ سَيَذْكُرُكَ الخَلِيفَةُ غَيْرَ قَالِ إذا هُـوَ في الْأُمُورِ بـلا الـرّجـالا ولا يَـنْسَى وَقَـا يُعَـكَ الـلَّوَاتِي

(١) العرف: العمل الطيّب.

على أعْدَائِهِ جُعِلَتْ وَبَالا.

وقال الحسين بن مطير:

السمّا على مَعْنِ وَقُولا لِلقَبْدِهِ

سَقَتْكَ الْغَوَادِي مَرْبَعا ثُمُّ مَرْبَعَا فَمُ مَرْبَعَا فَيْمَ مَرْبَعَا فَيْمَ مَعْنِ كَيْفَ وَارَيْتَ جُودَهُ

وَيَا قَبْرَ مَعْنِ كَيْفَ وَارَيْتَ جُودَهُ

وَيَا قَبْرَ مَعْنِ أَنْتَ الْإِنْ مُعْنِ وَالبَرُّ مُشْرَعَا وَيَا قَبْدِ مَعْنِ أَنْتَ الْوَلُ حُفْرَةٍ

وَيَا قَبْرَ مَعْنِ أَنْ أَنْ مَنْ الْمُكَادِمِ مَضْجَعَا بَلَى قَد وَسِعْتَ الجودَ والجودُ مَيِّتُ وليو كانَ حَيّا ضُقْتَ حتَّى تَصَدَّعا فَتَى عِيشَ في مَعْرُوفِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَي عِيشَ في مَعْرُوفِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَى عِيشَ في مَعْرُوفِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَى عِيشَ في مَعْرُوفِهِ بَعْدَ السَّيْلِ مَجْرَاهُ مَرْتَعَا وَلَمّا مَضَى مَعْنُ مَضَى الجُودُ وَٱنْقَضَى وَلَمْ مَعْمَلُوهِ فَي وَلَيْنُ المَكَارِمِ أَجْدَعا(١) وَلَمْ المَحْورُ وَٱنْقَضَى وَلَمْ مَعْنَ مَضَى الجُودُ وَٱنْقَضَى وَالْمَحَارِمِ أَجْدَعا(١)

<sup>(</sup>١) العرنين: الأنف. جدع أنفه: أي أذَّله.





هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائيّ (١٨٨ هـ/ ٢٣٨ م - ٢٣١ هـ/ ٨٠٤ م) شاعر، وأديب، وأحد أمراء البيان. ولد في جاسم من قرى حوران بسورية، ورحل إلى مصر، واستقدمه المعتصم إلى بغداد، فأجازه، وقدّمه على شعراء وقته، فأقام في العراق، ثمّ ولي بريد الموصل، فلم يتمّ سنتين حتى توفّي بها. في شعره قوّة وجزالة، واختُلف في التفضيل بينه وبين المتنبّي والبحتري.

له ديوان شعر في مختلف الفنون الأدبيَّة الغنائيَّة التي عرفها العرب من أشهر مراثيه تلك التي رثا بها محمد بن حميد الطوسيّ، أحد قوّاد جيش المأمون العبّاسيّ. قال فيها:

كَذَا فَلْيجلَّ الخَطْبُ وَلْيَفْدَحِ الأَمْسُ فَلَيْسَ لِعَيْنٍ لَمْ يَفْضِ مَاؤُها عُذُرُ(١) تُوفِّيتِ الأمالُ بَعْدَ مُحَمَّدٍ تُوفِّيتِ الأمالُ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَأَصْبَحَ فِي شُغْلٍ عَنِ السَّفَرِ السَّفْرِ السَّفْرُ(١)

<sup>(</sup>١) يجلُّ: يعظم. ويفدح: يثقل ويصعب.

<sup>(</sup>٢) السفر: قطع المسافة. والسفر المسافرون.

وما كيانَ إلَّا مِالَ مَنْ قَيلٌ مِالَهُ وَذُخْهِ أَلِمَنْ أَمْسَى وَلَيَس لَمهُ ذُخْهِ وَمَا كَانَ يَلْرِي مُجْتَلِي جُلودِ كَفِّهِ إذا ما استهلَّتْ أنَّهُ خُلِقَ العُسْمِ(١) ألا في سبيل آللهِ مَنْ عَسطُلَتْ لَـهُ فِجاجُ سبيل آللُّهِ وانْتَغَرَ التُّغُرُ (") فَتَّى كُلُّما فاضَتْ عُيونُ قبيلةٍ دَماً ضَحِكَتْ عَنْهُ الأحماديثُ والذُّكُمرُ فتِّي دَهْـرُهُ شَـطرانِ فيما يَـنُـوبُـهُ ففي بَــأْسِــهِ شَــطُرُ وفي جُــودِهِ شَــطُرُ فتًى مـــاتَ بينَ الــطُّعْن والضَّــرْب مِيتــةً تَقومُ مقامَ النَّصْرِ إِنَّ فاتَـهُ النَّصْرُ ومنا مناتَ حتَّى مناتُ مضرَّبُ سَيْفِيهِ منَ الضَّـرْبِ واعْتَلَّتْ عليهِ القَنــا السُّمْرُ وقيد كانَ فيوتُ الموت سهالًا فيردُّهُ إليه الحفاظُ المررُّ والخُلُقُ الـوَعْـر (٢) وَنَفْسٌ تَعِافُ العِارِ حَتَّى كَأَنَّمَا هُ و الكُفْرُ يومَ الرَّوعِ أو دُونَـهُ الكُفْرُ<sup>(1)</sup>

(١) المجتدي: الطالب الجدوى أي العطية.

<sup>(</sup>٢) الفجاج: جمع فج وهو الطريق الواسع.

<sup>(</sup>٣) الحفاظ: الذبُّ عن المحارم، والمواظبة على العمل. والوعر: الصعب.

<sup>(</sup>٤) تعاف: تكره. والروع: الحرب.

فَأَتُّبَتَ فِي مُسْتَنْقَعِ الموتِ رِجُلَّهُ وَقِالَ لها مِنْ تَحْتِ أَخْمُصِكِ الْحَشْرُ(١) غَدا غَدُوةً والحَمْدُ نَسْمُ رِدائِهِ فَسلَمْ يَنْسَصَوفُ إِلَّا وَأَكْفَانُهُ الْأَجْسُ تَردّى ثيابَ الموتِ حُمْراً فما دَجَى لها اللَّيلُ إلَّا وهيَ من سُندس خُضْرً كَـأَنَّ بـنـى نَـبـهـانَ يَـومَ وفـاتِـهِ نُجوهُ سماءٍ خَورٌ من بينها البَدُرُ(٢) يُعبزُون عن ثباو تُعبزُى بيهِ العُلى ويبكي عليه البَأْسُ والجودُ والشُّعْرُ وَأَنِّي لَهُمْ صَبْرُ عَلَيْهِ وَقَدْ مضى إلى الموت حَتَّى اسْتُشْهدَا هُـو والصَّبْرُ فتًى كانَ عَذْبَ الروح لا من غَضَاضَةٍ ولكن كبيراً أنْ يعنالَ به كِبرر فتر سَلَبَته الخيل وهو حمى لها وبدُّتُه نسارُ الحَرْبِ وَهْسَوَ لها جَمْسُرُ (٣) وَقَدْ كَانَتِ البيضُ الماتيرُ في الوَغَي بواتر فهي الآن من بَعْدِهِ بُشُرُ(٤)

<sup>(</sup>١) الأخمص: ما لا يصيب الأرض من باطن القدم.

<sup>(</sup>٢) خرّ: سقط.

<sup>(</sup>٣) بزت: سلبته.

<sup>(</sup>٤) المآثير: السيوف التي في متونها أثرٌ. والبواتر: القواطع. والبتر: المقطوعة.

أمِنْ بَعْدِ طَيِّ الحادِثاتِ مُحَمَّداً يَكُونُ لأثواب النَّدَى أَبَداً نَشُرُ إذا شَجَراتُ العُرْفِ جُلْدُتْ أصولُها ففي أيِّ فرع يُوجدُ الورقُ النَّضُورُ لَثِنْ أَبْغِضَ اللَّهُمِرُ الخَوُونُ لفقيهِ لَعَهْدِي بِهِ مِمَّنْ يُحَبُّ لَـهُ السَّاهُـرُ لَئِنْ غَلَدَرْتُ في السرُّوع أَيُّسامُهُ بِهِ فما زالتِ الأيَّامُ شيمَتُها الغَـدُرُ (٢) لَئِنْ أَلْبِسَتْ فيهِ المصيبةَ طَيِّيءٌ فما عَريتُ منها تميمٌ ولا بكُرُ كذلك ما نَنْفَكُ نَفْقُدُ هالكاً يشاركنا في فَقْدِهِ البدو والحضْر سَقَى الغيثُ غيشاً وَارَتِ الأرضُ شُخْصَهُ وإنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ سَحِابٌ ولا قَـطُرُ ٣٠ وَكَيْفَ احتمالي للغُياوثِ صَنِيعَةً بإسقائها قبراً وفي لَحْدِهِ البَحْرُ مَضَى طاهِرَ الأَثْوَابِ لم تَبْقَ رَوْضَةً غداةً ثَـوَى إِلَّا آشْتَهَتْ أَنَّهَا قَبْرُ (1).

(۱) جذت: قطعت.

<sup>(</sup>٢) الشيمة: العادة والطبيعة.

<sup>(</sup>٣) وارت: أخفت.

<sup>(</sup>٤) ثرى: مات.

ثَـوَى في الثَّرى من كـانَ يَحْيـا بِـهِ الثَّـرَى وَيْغَمُـرُ صرفَ الــدهـر نــائلُهُ الغَمْـرُ(۱) عــليــكَ ســلامُ آلـلَّهِ وَقْـفـاً فــإِنَّـنِـي رَأْيـتُ الكَــريـمَ الحُــرُ لَيْسَ لَــهُ عُمْــرُ

وقال يرثي أخاه:

إنّي أَظُنْ البِلَى لو كانَ يَفْهَمُهُ الْحَسَنِ مَصَدًّ البِلَى عَنْ بَقَايَا وَجُهِهِ الْحَسَنِ يا يَسُوْمَهُ لم تَدَعْ حُسْناً ولا أَدْباً اللّهِ مُقْلَتُهُ! والموتُ يَكْسِرُها لللّهِ مُقْلَتُهُ! والموتُ يَكْسِرُها كَانَّ أَجْفَانَهُ سَكْرَى مِنَ الوَسَنِ يَسُرُدُ أَنْ فَاسَهُ كَسُرُها وَتَعْطِفُها يَسُرُدُ أَنْ فَاسَهُ كَسُرُها وَتَعْطِفُ السريح لِلْغُصُنِ يَسَدُ المَنِيَّةِ عَطْفَ السريح لِلْغُصُنِ يَسَا هَوْلَ مَا أَبْصَرَتُ عَيني وما سَمِعتُ أَذْني فَلْ أَبْصَرَتُ عَيني وما سَمِعتُ الْذُني فَلْ أَبْصَرَتْ عَيني ولا أَذُني لَا أَبْصَرَتُ عَيني ولا أَذُني لِهِ اللّهُ وَقَلْ حَلَا أَبْصَرَتْ عَيْمَتُ بِهِ لَا اللّهَ وَقَلْ حَلّهُ جُزْءً مِسْنَ اللّهِ وَقَلْ حَلّهُ جُزْءً مِسْنَ اللّهُ حَلَى اللّهُ وَقَلْ حَلّهُ جُزْءً مِسْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلْ حَلّهُ المَّرَاتِ عَلَيْتُ بِهِ الْمُسَا وَأَحْسَنَ بِي لَا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلْ حَلّهُ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ اللّهُ وَقَلْ مَا أَنْ أَعِيشَ سَقِيمَ السَرّوح والبَدَنِ وَلَا اللّهُ وَالْمَا وَأَحْسَنَ بِي وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَا وَأَحْسَنَ بِي وَلَالِكُونَ وَالْمَا وَأَحْسَنَ بِي وَلَالِكُونَ وَالْمَلْ وَالْمَا وَأَحْسَنَ بِي وَلَالِكُونَ وَالْمَا وَأَحْسَنَ بِي وَلَالِكُونَ وَالْمَا وَأَحْسَنَ بِي وَالْمَا وَأَحْسَنَ بِي اللّهُ وَلَالِكُونَ وَالْمَا وَأَحْسَنَ اللّهُ وَالْمَا وَأَحْسَنَ اللّهُ وَالْمَا وَأَحْسَنَ اللّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَأَحْسَنَ اللّهُ وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَا

<sup>(</sup>١) الغمر: الكثير.



هبو أبو الحسن عليّ بن العبّاس بن جُريسج (٢٢١٧ هـ/ ٨٣٥ م - ٢٨٣ هـ/ ٢٢١٨ م). ولد في بغداد من أب روميّ، وأمّ فارسيَّة. أكبّ على تحصيل العلم حتّى استقامت له ثقافة واسعة من لغة وأدب وفلسفة ودين. توالت المِحَن عليه، فمات والده وهو حَدَث، ومات أخوه في شبابه، ومات أبناؤه الثلاثة، وماتت زوجته، والتهبت النيران بعض أملاكه، واغتصب الظلم البعض الآخر.

له ديوان ضخم من الشعر عالج فيه جميع الموضوعات الشائعة عند العرب. وفي الرثاء يندفق ابن الرومي اندفاقاً لأنّه يرثي من يحبّ، ويرثي في حالة من الانفعال شديدة، وفي حالة من الحزن المتجمّع المتراكم شديدة أيضاً. وكان يخاطب الميت في لهفة المحبّة ولوعة الفراق، ويسكب نفسه عليه حسرة، ويُفصّل ما يعانيه من شقاء بعد فراقه، فيذكر آلامه، ووحشته، وسهرة في ظلمات الليالي، ودموعه المتساقطة في غزارة وحرارة، ويذكر كيف مات الفقيد، وكيف زالت بالموت صفاته، فيتحسّر عليها تحسّراً يكسر القلب، وقد يخاطب تلك الصفات، ويذرف عليها العبرات، والذي يقرأ شعره يحزن للشاعر وسوء حاله أكثر مِمّا يحزن للفقيد.

## رثاء ابنه الثالث

أَبُنَيُ إِنَّكَ وَالْعَزَاءَ، مَعا، بِاللَّهِ، لاَ تَنْفَكُ لِي شَجَنا، تَاللَّهِ، لاَ تَنْفَكُ لِي شَجَنا، يَمْضِي الرَّمَانُ، وَأَنْتَ لِي شَجَنَا، يَمْضِي الرَّمَانُ، وَأَنْتَ لِي شَجَنُ مَا أَصْبَحَتْ دُنْيَايَ لِي وَطَنا، وَطَنا، بَلْ حَيْثُ دَارُكَ، عِنْدِي الْوَطَنُ مَا فِي النَّهَارِ، وَقَدْ فَقَدْتُكَ، مِنْ مَنْ أَنْسَ، وَلا فِي اللَّيْلِ لِي سَكَنُ (۱) وَلَا فَيْ اللَّيْلِ لِي اللَّيْلِ لِي سَكَنُ (۱) وَلَا فَي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ لِي سَكَنُ (۱) وَلَا فِي اللَّيْلِ لِي اللَّيْلِ لِي سَكَنُ (۱) وَلَا فَي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ لِي سَكَنُ (۱) وَلَا فَي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فَي اللَّيْلِ فَي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فَي اللَّيْلِ فَي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فَي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فَي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فَي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فَي اللَّيْلِ فَي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ فِي الللَّيْلِ فِي اللَّيْلُ وَلَا مَنْ اللَّيْلِ فَي اللَّيْلِ فَي اللَّيْلِ فِي اللْلِي اللْلِيْلِ فِي الللَّيْلِ فَي اللْلِي الْمَالِقُولُ الللْهِي الللْهِ فَي اللْمُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُوْمِ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ

## رثاء ولده الأوسط

بُكَاؤُكُمَا يَشْفِي، وَإِنْ كَانَ لَا يُجْدِي، فَجُودَا، فَقَدْ أُوْدَى نَظِيرُكُمَا عِنْدِي<sup>(3)</sup> أَلَا قَاتَالَ آللَّهُ ٱلْمَنَايَا وَرَمْيَهَا، مِنَ آلْقَوْمِ، حَبَّاتِ آلْقُلُوبِ، عَلَى عَمْدِ

<sup>(</sup>١) السكن: الاستئناس.

<sup>(</sup>٢) ذكرته: أي تذكر القلب. مرتهن: مقيد.

<sup>(</sup>٣) الفتن: موضوع إعجاب وحب شديد يبلغ الجنون.

<sup>(</sup>٤) بكاؤكما: خطاب لعينيه.

تَموَخِّي حَمَامُ ٱلْمَوْتِ أُوسَطَ صِبْيَتِي، فَلِلَّهِ، كَيْفَ آخْتَارَ وَاسطَةَ ٱلْعِقْدِ(١) عَلَى حِينَ شِمْتُ ٱلْخَيْـرَ مِنْ لَمَحَـاتِـهِ، وَآنَسْتُ مِنْ أَفْعَالِهِ آيَـةَ آلـرُشـد(٢) طَـواهُ ٱلـرَّدَى عَنِي، فَـأَضْحَى مَـزَارُهُ بَعِيداً عَلَى قُرْب، قَريساً عَلَى بُعْدِ لَقَدُ أَنْجَزَتْ فِيهِ ٱلْمَنَايَا وَعِيدَهَا، وَأُخْلَفَت آلامَسالُ مَساكُسانُ مِنْ وَعُسِد لَقَدْ قَالَ بَيْنَ الْمَهْدِ وَاللَّحْدِ لَبْشُهُ، فَلَمْ يَنْسَ عَهْدَ ٱلْمَهْدِ، إِذْ ضُمَّ فِي ٱللَّحْدِ ألَحُ عَلَيْهِ آلنَّزْفُ، حَنَّى أَحَالَهُ إِلَى صُفْرَةِ ٱلْجَادِيِّ عَنْ حُمْرَةِ ٱلْوَرْدِ (٣) وَظَلَّ عَلَى الْأَيْدِي تَسَاقَطُ نَفْسُهُ، وَيَذُوى كَمَا يَذُوى الْقَضِيبُ مِنَ الرُّنْدِ(٤) فَيَا لَكَ مِنْ نَفْسِ تَسَاقَطُ أَنْفُساً تَسَاقُطَ دُرٍّ مِنْ نِظَامِ بِلاَ عَفْدِ عَجِبْتُ لِقَلْبِي كَيْفَ لَمَ يَنْفَطِرْ لَـهُ وَلَوْ أَنَّهُ أَقْسَى مِنَ ٱلْحَجَرِ ٱلصَّلْدِ(٥)

<sup>(</sup>١) واسطة العقد: الجوهرة التي في وسطه.

<sup>(</sup>٢) شمت: رأيت. آنست: نظرت. الآية: العلامة.

<sup>(</sup>٣) الجادي: الزعفران.

<sup>(</sup>٤) يدوي: يذبل. الرند: شجر طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٥) ينفطر: ينشق. الصلد: الصلب.

وَمَا سَرَّنِي أَنْ بِعُنَّةً بِشَوَابِهِ وَلَـوْ أَنَّـهُ ٱلتَّخْلِيـدُ فِي جَنَّـةِ ٱلْخُلْدِ وَلاَ بعْتُهُ طَوْعاً وَلَكِنْ غُصِبْتُهُ وَلَيْسَ عَلَى ظُلْمِ ٱلْحَوادِثِ مِنْ مُعْدِ (١) وَإِنِّى وَإِنْ مُتِّعْتُ بِالْمِنْيِّ بَعْدَهُ لَـذَاكِـرُهُ مَـا حَنَّتِ ٱلنِّيبُ في نَجْـدِ(٢) وَأَوْلاَدُنَا مِنْ لُ ٱلْحَوَارِحِ أَيُّهَا فَقَدْنَاهُ كَانَ ٱلْفَاجِعَ ٱلْبَيِّنَ ٱلْفَقْدِ لِـكُـلِّ مَكَانًا لاَ يَـسُـدُّ آخْتِـلاَلَـهُ مَكَانُ أَخِيهِ مِنْ جَـزُوعٍ وَلاَ جَلْدِ (٣) هَلِ العَيْنُ بَعْدَ آلسَّمْعِ تَكْفِي مَكَانَـهُ أُم السَّمْع بَعْد الْعَيْن يَهْدِي كَمَا تَهْدِي لَعَمْرِي لَقَدْ حَالَتْ بِيَ ٱلْحَالُ بَعْدَهُ فَيَا لَيْتَ شِعْدِي كَيْفَ حَالَتْ بِدِ بَعْدِي ثَكِلْتُ سُرُورِي كُللهُ إِذْ ثَكِلْتُهُ وَأَصْبَحْتُ فِي لَذَّاتِ عَيْشِي أَخَا زُهْدِ(١) أريدحانة العينين والأنف والحشا أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ تَغَيَّرْتَ عَنْ عَهْدِي

(١) المعدي: المعين.

<sup>(</sup>٢) النيب: ج ناب وهي الناقة المسنة.

<sup>(</sup>٣) الجزوع: الفاقد الصبر.

<sup>(</sup>٤) تكلت: نقدت.

سَأَسْقِيكَ مَاءَ آلْعَيْنِ مَا أَسْعَدَتْ بِهِ وَإِنْ كَانَتِ ٱلسُّقْيَا مِنَ ٱلْعَيْنِ لَا تُجْدِي(١) أَعَيْنَى جُودًا لِي فَقَدْ جُدْتُ لِلشَّرَى بأَنْفَسَ مِمَّا تَسَأَلَانِ مِنَ ٱلرَّفْدِ (٢) كَأَيِّيَ مَا آسْتَمْتَعْتُ مِنْكَ بِضَمِّةٍ وَلاَ شَمَّةٍ فِي مَلْعَب لَكَ أَوْ مَهْدِ أَلامُ لِمَا أَبْدِي عَلَيْكَ مِنَ الْأَسَى وَإِنِّي لَّاخْفِي مِنْكَ أَضْعَافَ مَا أَبْدِى مُحَمَّدُ، مَا شَيُّءُ تُدوُهِمَ سَلْوَةً لِـقَلْهِـيَ إِلَّا زَادَ قَلْهِـي مِـنَ ٱلْـوَجُـدِ أرَى أُخَوَيْكَ ٱلْبَاقِيَيْنِ كِلَيْهِمَا يَكُونَانِ لَلأَحْزَانِ أَوْرَى مِنَ ٱلرِّنْدِ٣ إِذَا لَعِبًا فِي مَلْعَب لَلكَ لَذُعَا فُوادِي بِمِثْلِ آلنَّادِ عَنْ غَيْرِ مَا قَصْدِ فَمَا فِيهما لِي سَلْوَةٌ بَلْ حَرَارَةً يهيجانها دُونِي وَأَشْقَى بها وَحْدِي وَأَنْتَ وَإِنْ أَفْرِدْتَ فِي دَارِ وَحْشَةٍ فَ إِنِّي بِـدَارِ الْأَنْسِ فِي وَحْشَـةِ ٱلْفَـرْدِ عَلَيْكَ سَلِكُمُ ٱللَّهِ مِنِّي تَحِنيُّنَّةً وَمِنْ كُلِّ غَيْثِ صَادِقِ الْبَرْقِ وَالرَّعْدِ

<sup>(</sup>١) أسعدت بالدمع: ساعدت.

<sup>(</sup>٢) الرفد: الجود والعطاء.

<sup>(</sup>٣) أورى: أكثر إيقاداً وإشعالاً. الزند: حديدة من فولاذ تضرب بحجر صوان فينقدح النار.



هو أبو الحسن محمد بن الحسين (٣٥٩ هـ/ ٩٧٠ م - ٤٠٦ هـ/ ١٠١٦ م). ولد في بغداد من أصل شريف يرتقي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب. كان يطمح إلى الخلافة، ويُطمعه فيها الكاتب المشهور أبو إسحاق الصابيّ. تولّى إمارة الحجّ، وشهد مواسم العيد، وفيها النساء الوافدات من جميع البلدان. فحرّك المشهد أوتار قلبه، فنظم قصائد شهيرة في الغزل العفيف عُرفت بالحجازيّات.

ومات الصابي سنة ٣٨٤، هـ وكان رئيس الكتّاب في ديوان الخلافة العبّاسية، وأحد المشهود لهم بحسن الرأي وبلاغة الإنشاء فرثاه الشريف الرضي بهذه القصيدة العامرة، وهي أكثر من ثمانين بيتاً، نثبت منها ما يلي:

أَعَلِمتَ مَنْ حُملوا على الأَعْوادِ

الرَّأَيْتَ كَيْفَ خَبا ضياءُ النّادي
جَبَلٌ هَوَى لَوْخَرُّ فِي البَحْرِ آغْتَدَى

مِنْ وَقْعِهِ مُتَتَابِعَ الإِزْباذِ
ما كُنْتُ أَعْلَمُ قَبْلَ دَفْنِكَ في الشَّرى

الأَسْرَى يَعْلُو على الأَطْوادِ

بُعْداً لِيَوْمِكَ في الزَّمانِ فَإِنَّهُ أَقْذَى العُيونَ وَفَتُّ في الْأَعْضَادِ (١) لا يَنْفَدُ الدُّمْعُ الذي يُبْكِي بِهِ إنَّ الشُّلوبَ لَـهُ مِـنَ الأَمْـدَادِ أُعْزِزُ على بأنْ يفارِقَ ناظرِي لَمَعَانُ ذاكَ الكوكَبِ السَوَقَّادِ أَعْزِزْ عليَّ بأنْ نَزلْتَ بِمَنْزِلِ مُتَشَابِهِ الأمجادِ وَالْأَوْغَادِ (٢) مَنْ للبلاغَةِ والفصاحَةِ إِنْ هَمَى ذاكَ الغمامُ وَعَبُّ ذاكَ الوادي (٣) مَنْ للممالكِ لا يسزالُ يلمُّها بسِداد أُمْرِ ضائِع وسِداد إِنَّ اللُّموعَ عَلَيكَ غَيْرٌ بَحِيلةٍ وَالْقُلْبُ بِالسُّلُوانِ غَيْسُ جَوادِ سَوِّدْتَ ما بَيْنَ الفضاءِ وناظرى وَغَسَلْتَ مِنْ عَيْنَيٌّ كُلٌّ سوادِ(١) ماذا الذي حَبُسَ الجواد عن المدى مِنْ بَعْدِ سَبْقَتِهِ إلى الأمادِ

<sup>(</sup>١) فت في عضده: أضعفه.

<sup>(</sup>٢) أي القبر الذي لا فرق فيه بين الأمجاد والأوغاد.

<sup>(</sup>٣) إذا سال غمام الفصاحة وطغى واديها.

<sup>(</sup>٤) أي من كثرة البكاء.

ماذا الذي فَجَعَ الهمامَ بوَنْبَةٍ وعدا على دَمِهِ وكان العادي(١) يا لَيْتَ أَنِّي مَا اقْتَنْيْتُكَ صَاحِباً كُمْ قِنْسَةٍ جَلَبَتْ أُسِّي لِفُؤادِي بَـرْدُ القلوب بمَنْ تُعِبُّ لِـقـاءَهُ مِمًا يَجِرُ حرارةَ الأَكْسِادِ(٢) لا تطلبي يا نفسُ خلاً بَعْدَهُ فَلَمثُلُّهُ أُعياعلى المرتاد إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أُسرتِي وَعَشِيرتِي فَلَّانْتَ أَعْلَقُهُمْ يَداً بودادي ضاقَتْ عَلَى الأَرْضُ بَعْدَكَ كُلُّهَا وَتَـرَكْتُ أَضيقَها عَلَى بلادي لَـكَ في الحشا قبـرُ وإنْ لَمْ تَأْوهِ وَمِنَ الدَّموع رَوائِحُ وغوادي ما مات مَنْ جَعَلَ الزمانَ لِسانَهُ يُتْلُو مناقِبَ عبوداً وببوادي (١٦) فَاذْهَبْ كَمَا ذَهَبَ الربيعُ وَإِثْرُهُ باق بكُلُ خَمَائِل وَيْجِادِ

<sup>(</sup>١) ما هذا الذي وثب على الهمام وغلبه وقد كان أبدا هو الغالب.

<sup>(</sup>٢) غبطة القلب بالمحبوب هي سبب الألم والحزن عند فراقه.

<sup>(</sup>٣) ما مات من يعيد الزمان دائماً ذكرى مناقبه.

وسقاكَ فَضْلَكَ إِنَّهُ أُروى حياً مِنْ رائِے مُتَعَرِّسٍ أَوْ غادِ (١) جَدَثٌ ـ على أَنْ لا نباتَ بِأَرْضِهِ ـ وَقَفَتْ عَلَيْهِ مطالِبُ السروادِ

<sup>(</sup>١) فضلك أروى من السحاب الراثح والغادي .



هو أحمد بن عبد الله بن سليمان (٣٦٣ هـ/ ٩٧٣ م ـ ٤٤٩ هـ/ ١٠٥٧ م) شاعر فيلسوف. ولد ومات في معرّه النعمان. أصيب بالجدريّ صغيراً، فعمي في السنة الرابعة من عمره، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. له ديوان شعريّ ضخم وعدد كبير من المؤلّفات.

من أشهر قصائده تلك التي رثى بها صديقه الفقيه الشاعر أبو الخطاب محمد الجبلي قال فيها (\*):

غَيرُ مُجْدٍ في ملّتي واغتِقادي نسوحُ بالا ولا تَرنَّمُ شادِ وَشَبِيهُ صوتُ النَّعِيُّ إِذَا قيسَ بصَوتُ النَّعِيُّ إِذَا قيسَ بصَوْتِ البَشيهر في كُلُ نادِ بصَوْتِ البَشيهر في كُلُ نادِ أَبكَتْ تِلْكُمُ الحماصَةُ أَمْ على فَرْعٍ غُصْنِها الميّادِ غَنَّتْ على فَرْعٍ غُصْنِها الميّادِ صاحِ هذي قُبورُنا تَمْتَلُا الرُّحْبَ صاحِ هذي قُبورُنا تَمْتَلُا الرُّحْبَ صاحِ هذي قُبورُنا تَمْتَلُا الرُّحْبَ خَفْفِ السوطُ مِنْ عَهْدِ عادِ فَنَّ القُبورُ مِنْ عَهْدِ عادِ خَفِّفِ السوطُ ما أَظُنُّ أَدِيمَ اللهِ فَنْ هَا إِلَّا مِنْ هَا الرَّاحْسَادِ أَرْضِ إِلّا مِنْ هَا إِلَّا جُسَادِ الأَجْسَادِ الرَّضِ إِلّا مِنْ هَادِهِ الأَجْسَادِ اللَّهِ اللَّهُ المَّافِقُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

<sup>(\*)</sup> في القصيدة عدد من الأبيات المدوّرة.

وُقَبِيحٌ بنا وإنْ قَدمَ العَهْدُ هَــوانُ الآبــاءِ والأجــدأدِ سِرْ إِنِ اسْطَعْتَ في الهواءِ رُويداً لا اخْتِبَالًا على رُفات العبادِ رُبُّ لَحْدِ قَدْ صِارَ لَحْداً مِراراً ضاحِكِ مِنْ تَزاحُمِ الْأَضْدَادِ وَدَفِينِ عملى بقايما دفينٍ في طمويسل الأزمانِ والأبادِ فاسْأَل الفَوْقَدَيْن عَمَّنْ أَحَسّا مِنْ قبيلِ وآنُسا مِنْ بــــلادِ(١) كَمْ أَقَامَا على زوال نهادٍ وأنسارًا لِمُلْسِج في سَوادِ تَعَبُّ كُلُها الحياةُ فما أُعجَبُ إلاّ مِنْ راغسِ في ازديادِ إِنَّ حُزْناً في ساعةِ الموتِ أضعا ف سرور في ساعبة الميلاد خُلِقَ الناسُ للبَقاءِ فَضَلَّتُ أمنة يخسبونهم للنفاد إنَّمَا يُنْفَلُونَ مِنْ دارِ أَعما ل، إلى دار شقوة أو رأشاد

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اسأل هذين الكوكبين عما عرفاه وشهداه من أحوال الناس.

أبناتِ الهديلِ أسعدن أو
عِدْن قليلَ العَزاءِ بالإسعادِ(١)
إيه لله دَرَّكُنَّ فأَنْتُنَّ الله
واتِي تُحسِنٌ حِفْظَ السودادِ
ما نَسِيتُنَّ هالكاً في الأوانِ الخالِ
أَوْدَى من قَبْلِ هُلكِ إِيادِ(١)
بَيْدَ أَنِّي لا أَرْتَضِي ما فعله
نَيْدَ أَنِّي لا أَرْتَضِي ما فعله
فتسلينَ واستعَرْنَ جَمِيعاً
مِنْ قميص الدَّجى ثيابَ حِدادِ
مِنْ قميص الدَّجى ثيابَ حِدادِ
بِشَجْوِ مَعَ الغواني الخِرادِ

\* \* \*

قَصَدَ الدَّهْرُ من أبي حمزة الأوّا بِ مَولى حِجْى وِحدْنَ اقْتصادِ (۱۳) أَنْفَقَ العُمْرَ ناسِكاً يَطْلُبُ العِدْ مَ بكشف عن أصله وانتقادِ ذا بنانٍ لا تَلْمسُ اللَّهَابِ العَسْجَدِ المُسْتَفَادِ (۱۶) الأَحْرَ زُهْداً في العَسْجَدِ المُسْتَفَادِ (۱۶)

. . .

<sup>(</sup>١) بنات الهديل: الحمام. واسعدن أي ساعدن.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى أن الحمام لا تزال وفية تبكي هديلها الذي هلك سابقاً.

<sup>(</sup>٣) أي إصابة الدهر وكان صاحب عقل وصلاح.

<sup>(</sup>٤) العسجد: الذهب.

وَدِّعا أَيُّهَا الحَفِيَّانِ ذَاكَ الشُّخْصَ إِنَّ الــــوداعَ أَيْسَرُ زادِ وَاغْسِلاَهُ بِالـدُّمْعِ إِنْ كَـانَ طُهراً وَادْفِناهُ بِينَ الحَشَى والفُوادِ وَاحْبِواهُ الْأَكْفَـِانَ مِنْ وَرَقِ المُصْحَفِ كبرا عَنْ أَنْفِس الأَبْرَادِ وَاتُّـلُوا النعشَ بِالقَسْراءَةِ والنُّد أَسَفُ غَيْسُرُ نَافِيعِ وَأَجْتِهَادً لا يؤدِّي إلى غَناءِ اجتهاد طالما أخّرجَ الحزينَ جوي الحُزْن إلى غير لائق بالسداد مثلما فاتت الصّلاة سليماناً فَأَنُّحى على رقبابِ الجِياد وَهْوَ مَنْ سُخِّرَتْ لَهُ الإنْسُ والْجِنُّ بـما صَحُّ مِنْ شهادةِ صادِ(١)

كَيْفَ أَصْبَحْتَ في مَحَلِّكَ بَعْدي يَحُسْنِ افْتِقَادِ يَا جَديراً مِنِي بِحُسْنِ افْتِقَادِ قَدْ أَقَرُ الطَّبيبُ عَنْكَ بِعَجْنِ قَدْ أَقَرُ الطَّبيبُ عَنْكَ بِعَجْنِ تَرَدُّدُ العُسوادِ وَتَعَضَى تَرَدُّدُ العُسوادِ

<sup>(</sup>١) صاد: سورة في القرآن . ويقصد بهذا البيت وما قبله أن الحزن قد يخرج الإنسان عن صوابه كما فعل النبي سليمان من ضرب الخيل لما عرضت عليه فاشتغل بها حتى فاتته الصلاة . وهو الذي شهد له في سورة «ص» إذ قيل ﴿فسخرنا له الربح﴾ الآية .

وَانْتَهَى اليَّاسُ مِنْكَ وَاسْتَشْعَرُ الوَجْدُ المعادِ (۱) بَانْ لا مَعادَ حتَّى المعادِ (۱) هَجَدَ السَّاهِدونَ حولَكَ للتم بريضٍ وَيْحٌ لأَعْيُنِ الهُجَّادِ كَنْتَ خِلُ الصَّبا فَلَمَّاأُراد السِّبا فَلَمَّاأُراد البِينَ وافَقْتَ رَأْيَهُ في المُرادِ (۲) وَرَأَيْتَ السوفاءَ للصّاحبِ الأوَّ للرَّاتِ الجوادِ وَرَأَيْتَ السوفاءَ للصّاحبِ الأوَّ للجوادِ وَخَلَعْتَ السَّبابَ غَضًا فَيَا للرَّابِدادِ لَيْتَكَ أَبْلَيْتَهُ مَعَ الأَنْدادِ فَاذْهَبَا خَيْرَ ذاهبين حقيق لين بسقيا رَوائح وَغُوادِ وَمُوادِ وَمُوادِ ليو أَنْهُنَ دُموعً ليَّاسُورَ في الإِنْشادِ وَمُوادِ ليو أَنْهُنَ دُموعً ليَّاسُورَ في الإِنْشادِ وَمُونَ السَّطُورَ في الإِنْشادِ وَمُونَ السَّطُورَ في الإِنْشادِ

. . .

زُحَلُ أَشْرَفُ الكَواكِبِ داراً مِنْ لِقَاءِ السرَّدَى على ميعادِ وَلَنارُ المَرِّيخِ مِنْ حَدَثانِ الدَّهْرِ مُعْفِ وَإِنْ عَلَتْ في اتَعادِ مُعْفِ وَإِنْ عَلَتْ في اتَعادِ والشَّريَّا رَهينة بافْتِراقِ الشَّمْلِ حَدَّى تُعَدَّ في الإفرادِ

<sup>(</sup>١) المعاد الثانية يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) الضمير في «أراد» يرجع إلى الصبا.

كُلُّ بيتٍ للهدْمِ ما تَبْتَنِي الوَرْقاءُ(١)
والسَّيِّدُ الرَّفيعُ العمادِ
والفتى ظاعِنَ ويَكْفيهِ ظِلُّ السَّدْرِ
ضربَ الأطنابِ والأوتادِ(٢)
بانَ أمرُ الإلهِ واخْتَلَفَ الناسُ
فنداع ال ضلال وهادِ
والسني حارَتِ البَّرِيُّ فيهِ
حَيْسُوانُ مُسْتَحْدَثُ مِنْ جمادِ
واللبيبُ اللبيبُ مَنْ لَيسَ يَغْتَرُ

(١) الورقاء: الحمامة.

<sup>(</sup>٢) أي إنَّ الانسان راحل يغنيه ظل السَّدْر (وهو شجر النبق) عن أن يبني المنازل، أي إنه قليل الإقامة في الدنيا فيجب أن لا يهتم بها.



هو شاعر عصره، بل شاعر العرب جميعاً على مرّ العصور، أحمد بن الحسين بن الحسن (٣٠٣هـ/ ٩٦٥ م - ٣٥٤ هـ/ ٩٦٥ م). قضى حياته متنقّلاً من أمير إلى آخر، يمدح هذا ويهجو ذاك، لكنّ أكثر إقامته كانت في بلاط سيف الدولة الحمدانيّ في حلب. اشتُهر بالشعر الحكميّ، والمدح، والهجاء، والرّثاء.

وفي رثائه يقف المتنبِّي من الموت موقف الحكيم، ويقف من المائت موقف التعظيم والتبجيل، ويقف من آل الفقيد موقف المادح، ويقف من نفسه موقف الذكرى والألم النفسيِّ، فرثاؤه «ليس رثاء التفجّع والانهيار والضّعف، ولا رثاء من يبكي ويدرف دموعاً، وإنّما هو رثاء التشاؤم، والتألم، والتأمّل، ورثاؤه لمن يحبِّ هو رثاء الثورة النفسية، والانفجار التشاؤمي، والصرخات المدوّية التي تهزّ الكيان، وتزعزع الإنسان».

## رثاء أمَّ سيف الدولة نُجِدُ المَشْرَفيَّةَ والعوالي وَتَقْتَلْنَا المَنُونُ بَلِا قِتَال (١)

<sup>(</sup>١) المشرفيّة: السيوف. العوالى: الرماح. المنون: الموت.

وَنَـرْتَبِطُ السَّوَابِقَ مُقْرَبَاتِ وما يُنْجِينَ مِنْ خَبَبِ اللَّيالي(١) وَمَنْ لَم يَعْشَقِ السُّدُنيَا قَسدِيماً ولكنْ لا سَبيلَ إلى الـوصَــال ِ نَصِيبُكَ في حياتِك من حَبِيبٍ نَصِيبُكَ في مَنَامِكَ مِنْ خَيال ِ رَمَانِي الدُّهدرُ بالأرْزاءِ حَتَّى فُؤادِي في غِشاءٍ من نِبُالِ فَصِـرْتُ إِذَا أَصِـابَتْنِي سِهَـامٌ تَكَسَّرَتِ النَّصَالُ على النَّصال (٢) وَهَانَ، فَمَا أُبَالِي بِالرِّزايا لأنّى ما آنْتُفَعْتُ بانْ أبالي وهــذا أوَّلُ الــنَّـاعِـيـنَ طُــرًّا لأُوُّل مَيْسَةٍ في ذا الجَلال ِ كَأَنَّ المَوْتَ لَمْ يَفْجَعْ بِنَفْسٍ ولم يَخْطُو لِمُخْلُوقِ بِبَالِ صَلاةً ٱللَّهِ خِالِقِنَا حَنُوطً على الوَّجْهِ المكفِّن بالجَمَال (٢٦)

<sup>(</sup>١) السّوابق: كرام الخيل. المقربات: المدناة من البيوت، إمّا لفرط الحاجة إليها أو للضنّ بها. الخبب: نوع من العدو. يقول: ونرتبط الخيول الكريمة، ومع ذلك لا تنجينا من سعي الليّالي.

<sup>(</sup>٢) النصال: ج نصل، وهي الحديدة التي في رأسها السهم.

<sup>(</sup>٣) يدعو لها بأن تكون رحمة الله عليها كالحنوط للميت.

على المَدْفُونِ قَبْلَ التُّرْبِ صَوْناً وَقَبْلَ اللَّحْدِ في كَرَمِ الخِلال (١) فإنَّ له بِبَطْنِ الأرْضِ شَخْصاً جَدِيداً ذِكْرُنَاهُ وَهُـوَ بَالَى(٢) ومما أَحَمدُ يُخَلَّدُ في البَرَايَما بَسل السدُّنْيَا تَؤُولُ إلى زوال أطابَ النَّفْسَ أنَّكِ مُتَّ مَوْتاً تَمَنُّتُهُ البَواقي وَالخَوَالِي وَزُلْتِ وَلَمْ تَرَيْ يوماً كريهاً تُسَرُّ الرُّوحُ فيه بالزُّوالِ رِوَاقُ العِزِّ حَوْلَكِ مُسْبَطِرً وَمُلْكُ عَلَيٍّ آبْنِكِ فِي كَمَال ِ (٢) سَقّى مَثْوَاكِ غادٍ في الغوادي نَظِيرُ نَوَال كَفُّكِ في النَّوَالِ أَسَائِلُ عَنْكِ بَعْدَكِ كُلُّ مَجْدٍ وَمَا عَهْدى بِمَجْدِ عَنْكِ خالى يَمُـرُّ بِقَبْـركِ العَــافِي فَيَـبْكِي وَيَشْغُلُهُ البُّكَاءُ عَنِ السُّؤَالِ ( أَ )

<sup>(</sup>١) يقول إنّها كانت مدفونة بالصّون وكرّم الخلال قبل أن تُدفن في الترب واللحد. (٢) يقول: إنّ شخصه وإن كان يبلى في القبر إلّا أنّ ذكرنا إباه سيبقى أبدآ.

<sup>(</sup>٣) مسبطّر: ممتدّ.

<sup>(</sup>٤) العافي: طالب المعروف.

وما أَهْدَاكِ لِلْجَدْوَى عَلَيْهِ لَـوَ أَنَّكِ تَقْدِرِينَ على فَعَالَ إ بعَيْشِكِ هَلْ سَلُوْتِ فَإِنَّ قَلْبِي وَإِنَّ جِانَبُّتُ أَرْضَكَ غَيْرُ سَالِي نَـزَلْتِ على الكراهـةِ في مَكّـانِ بَعُدْتِ عَنِ النُّعَامَى والشَّمَالِ حَصَانٌ مِثْلُ ماء المُزْنِ فيه كَتُومُ السِّرِّ صادِقَةُ المَقِالِ وَلَيْسَتْ كالإناثِ ولا اللُّواتي تُعَدُّ لها القُبُورُ مِنَ الحِجَالِ ولا مَنْ في جَنَازَتِها تِجَارً يَكُونُ وَدَاعُها نَفْضَ النَّعالِ (١) مَشَى الْأُمَراءُ حَوْلَيْها حُفَاةً كَأَنَّ المَرْوَ مِنْ زِفِّ الرِّئالِ (٢) وأبْسرَزَتِ الخُسدُورُ مُخَبّاتِ يَضَعْنَ النَّقْسَ أمكنةَ الغوالي(٢)

<sup>(</sup>١) يقول في هذين البيتين: ليست كالنساء التي يُعَدُّ لها القبر ستراً، فهي مصونة مستورة ولم تكن من نساء السُّوقة يتبع جنازتها تجَّار وباعة ينفضون النعال من التراب إذا انصرفوا عن القبر.

<sup>(</sup>٢) المرو: حجارة الصوَّان: زِفّ: صفار الريش. الرثال: ولد النعام.

<sup>(</sup>٣) النقس: هنا السواد. الغوالي: ج غالية وهي نوع من الطيب. يقول: خرجَتْ لموتها نساء كُنَّ مُخْبَآت.

وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَنْ فَقَدْنَا لَفُضَّلَتِ النِّسَاءُ على الرِّجَالِ وما التأنيثُ لإسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ ولا التَّـذُكيرُ فَخْرُ لِلْهـلالِ وَأَفْجَعُ مَنْ فَقَدْنَا مَنْ وَجَدْنَا قُبَيْلَ الفَقْدِ مَفْقُودَ المِثَالِ يُدَفِّنُ بَعْضُنا بَعْضًا وَتُمْشِي أواخِرُنا على همام الأوالِي وكُمْ عَيْن مُقَبِّلَةِ النَّواحي كَحِيل بالجنادِل والرِّمَال (١) وَمُغْضِ كَانَ لا يُغْضِيُّ لِخَطْبِ وَبِال يُفْكِرُ في الهزال ِ أَسَيْفَ السَّدُوْلَةِ اسْتَنْجِدْ بِصَبْرٍ وَسُرِكَ للجبال وكيف بِمِثْلٍ صَبْرِكَ للجبال فَأَنْتَ تُعَلِّمُ النَّاسَ النَّعَزِّي وَخَوْضَ المُوتِ في الحَرْبِ السِّجالِ وَحَالَاتُ الزُّمَانِ عَلَيْكَ شَتَّى وَحَالُكَ وَاحِدُ فِي كُلِّ حَالَهِ فلا غِيضَتْ بحَارُكَ يا جموماً على عِلَلِ الغرائِبِ والدِّحالِ (٢)

<sup>(</sup>١) الجنادل: ج جندلة وهي الحجارة, يقول: كم عين كانت عزيزة، فصارت تحت الأرض مكحولة بالرمل والحجارة.

<sup>(</sup>٢) غيضت: نقضت. الجموم: الكثير. علل: الشرب الثاني أو تباعاً. الغرائب: ج غريبة وهي التي ترد إلى الحوض. الدّخال: أن يدخل بعير قد شرب بين بعيرين لم يشربا. يقول: لا =

رَأَيْتُكَ في اللّذين أَرَى مُلوكاً كَالَّكُ في اللّذين أَرَى مُلوكاً كَالَّكُ مُسْتَقِيمٌ في مُحَال (١) في أنّ تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ في فَعْض دَم الغزال (٢) فإنَّ المِسْكَ بَعْض دَم الغزال (٢)

\* \* \*

وقال يرثي أبا شجاع فاتكاً، وقد توفي بمصر سنة خمسين وثلاثماثة، وكانت هذه المرثية بعد خروجه من مصر:

الْحُـزْنُ يُقْلِقُ وَالتَّجَمُّـلُ يَـرْدَعُ
وَالدَّمْعُ بَيْنَهُمَا عَصِيٌّ طَيِّعُ (٣)
وَالدَّمْعُ بَيْنَهُمَا عَصِيٌّ طَيِّعُ (٣)
وَالدَّمْعُ عَيْنِ مُسَهَّدٍ
هَـذَا يَجِيءُ بِهَا وَهَـذَا يَرْجِعُ (٤)
النَّوْمُ بَعْدَ أَبِي شُجَاعٍ نافِـرُ
وَاللَّيْلُ مُعْيٍ وَالْكَوَاكِبُ ظُلُعُ (٥)

فَقَضتُ بحارُك يا بحرآ كثير الماء وإن وردت عليه الإبل الغريبة وشربت منه.

(١) يقول: أنت بين الملوك كالمستقيم بين المعوج.

(٢) يقرل: إن فضلت الناس وأنت واحد منهم، فلا عجب، إذ قد يفضُل بعضُ الشيءِ جملته، كالمِسك، وهو بعض دم الغزال، يفضل الغزال كلّه.

(٣) يقول: الحزن الأجل المصيبة يقلقني، والتجمل تكلف الصبر يمنعني عن التهالك والجزع، والدمع بين الحالين عاص لدى التجمّل فيحتبس مطيعاً للقلق فينسكب وبذاك يعصى صاحبه تارة ويطيعه أخرى.

(٤) عني بالمسهد \_ أي الكثير السهاد، الممنوع تعنه النوم \_ نفسه. يقول: الحزن والصبر يتنازعان دموع عيني فالحزن يجيء بها \_ أو يجريها والتجمل يردها.

(٥) يقول: النوم بعد أبي شجاع لا يألف العين: أي لا تنام العيون بعده حزناً عليه، والليل يطول فلا ينقضي، كأنه قد أعيا عن المشي ـ كل من التعب ـ فانقطع، والكواكب ظلم ـ كالعرجي ـ لا تقدر أن تقطع الفلك فتغرب. يريد طول الليل لاستيلاء الحزن عليه والهم

إِنِّي لأَجْبُنُ مِنَّ فِسرَاقِ أَحِبَّتِي وَتُجِسَّ نَفْسِي بِالْجِمامِ فَأَشْجُعُ (١) وَتُجِسَّ نَفْسِي بِالْجِمامِ فَأَشْجُعُ (١) وَيَرْيِدُني غَضَبُ الأَعَادِي قَسْوَةً وَيَرْيِدُني فَطْبَرَعُ (٢) وَيُلِمُّ بِي عَتْبُ الصَّدِيقِ فَأَجْزَعُ (٢) تَصْفو ٱلْحَيَاةُ لِجَاهِلِ أَوْ غَافِلٍ عَمْنُ فِيهَا وما يُتَوقَّعُ (٢) عَمَّا مَضَى فِيها وما يُتَوقَّعُ (٢) وَيَسُومُهَا مَضَى فِيها وما يُتَوقَّعُ (٢) وَيَسُومُهَا طَلَبَ ٱلْمُحَالِ فَتَطْمَعُ (٤)

= على قلبه. وعبارة ابن جني: لو كان الليل والكواكب ممّا يؤثّر فيهما حزن لأثّر فيهما موته. وقال الخطيب: إنّما أراد أنّ الليل طويل لفقده فالليل معي والكواكب ظلع ما تسير. يريد طول الليل للحزن.

(١) الحمام: الموت. يقول: أنا جبان عند فراق الأحبة أخافه خوف الجبناء وأشجع عند الموت في ميدان الوغى فلا أهابه. يعني أن الفراق أعظم خطباً عنده من الموت كما قال أبو تمام:

جمليمد عملى عسب الخطوب إذا عسرت ولمستُ عملى عسب الاخماد، بمالمجلّد

(٢) يقول: إنه صعب على أعدائه لا يلين لهم، بل يزداد عليهم قسوة إذا غضبوا، ويجزع عند
 عتب الصديق فلا يطيق احتماله، كما قال أشجع السلمي:

يُسعيطي زمسامَ السطوع إخسوانسهُ ويسلتسوي بسالسمسلكِ السفسادِدِ

وبعد: فإن المتنبي يريد بهذين البيتين عطفه ورقة قلبه عند الموادّة والملانية، وشدته عند المباطشة والمقاومة.

- (٣) قوله عما مضى: متعلِّق بغافل، ويتوقع: ينتظر. يقول: إنما تصفو الحياة لجاهل لا يدرك أحوالها ومصايرها، أو غافل عما مضى فها من العبر وما ينتظر في العواقب من انقضائها أو أحداثها التي لا يطيق لها احتمالًا، أما العاقل الفطن الذي ينظر إلى الدنيا بعين المعرفة ويتأملها تأمل الدراية ويمثل صوارفها وتصاريفها فإنها لا تصفو له.
- (٤) يسومها: يكلّفها، ويعني بالحقائق: ما لا شك فيه للعاقل، وهو أنّ الدنيا على الحقيقة دار غرور وأخطار، والإنسان فيها على خطر عظيم، وأنّ الحياة، فانية فمن غالط في هذا نفسه =

أَيْنَ اللَّذِي الْهَرَمَانِ مِنْ بُنْيَانِهِ

مَا قَوْمُهُ مَا يَـوْمُهُ مَا المَصْرَعُ(١)

تَتَخَلَّفُ الْآسَارُ عَنْ أَصْحَابِهَا
حِيناً وَيُـدْرِكُهَا الْفَنَاءُ فَتَتْبَعُ(١)
لَمْ يُرْضِ قَلْبَ أَبِي شُجَاعٍ مَبْلَغُ
قَبْلَ الْمَمَاتِ وَلَمْ يَسَعْهُ مَوْضِعُ(١)
كُـنَّا نَـظُنُّ دِيَـارَهُ مَـمُـلُوءَةً
كُـنَّا نَـظُنُّ دِيَـارَهُ مَـمُـلُوءَةً
دُهُباً فَمَاتَ وَكُـلُّ دَارِ بَلْقَعُ(٤)

= ومناها السلامة والبقاء صفا له العيش حين ألقى عن نفسه الفكر في العواقب، وسام نفسه طلب المحال من البقاء في السلامة مع نيل المراد، فطمعت في ذلك.

<sup>(</sup>١) الهرمان: هما الهرم الأكبر الأوسط وهما معروفان. يقول أين من بناهما؟ وأين قومه؟ ومتى كان يوم موته؟ وكيف كان مصرعه؟ يعني أنهما بقيا بعد من بناهما واندرس ذكره وذكر قومه، فما يعرفون ولا يعرف بأيِّ ميتة هلك، ولا في أيِّ وقت لطول ممر الدهر عليه. يريد أنّ الدنيا مفنية لأهلها منكرة على من اغتر بها، وأنّ الفناء حتم في رقاب العباد، وأن الجميع صائرون إلى الفناء. وعبارة العكبريّ: قوله أين الذي الهرمان من بنيانه: استدل ببنائهما على تمكّنه، وأقامهما شاهدين على قوته وقدرته، أي أين هو وقوته؟ وأين قومه وكثرتهم؟ وأين عددهم وعددهم؟ أما عفت الدنيا آثار ملكه وأفنته؟ أما فرقت شمله وشتّته؟ أما في بطن الأرض غيبته؟.

<sup>(</sup>٢) يقول: إن الآثار تبقى بعد أصحابها حيناً من الدهر تدلّ على تمكنهم وقوّتهم وسطوتهم ثم ينالها ما تالهم من الفناء فتذهب كما ذهب أصحابها، وهذه شنشنة الدنيا مع أهلها، والمعهود من تصاريفها.

<sup>(</sup>٣) يقول: إنه ـ لبعد مرتقى همّته ـ لم يكن يرضى بمبلغ يبلغه في العلا حتى يطلب ما فوقه، ولم يكن ليسعه موضع من الأرض لأنه لا يشبع طموحه.

<sup>(</sup>٤) البلقع: الخالي. يقول: كنّا نظنه صاحب ذخائر من الأموال، فلمّا مات لم يخلف مالاً لأنه كان جواداً معطاء.

وإذا المَكَارِمُ والصَّوَارِمُ والْقَنا وَبَناتُ أَعْوَجَ كُلُّ شَيْءٍ يَجْمَعُ (۱) الْمَجْدُ أَخْسَرُ والمَكَارِمُ صَفْقَةً مِنْ أَنْ يَعِيشَ لَهَا الْكَرِيمُ الأروعُ (۲) والنَّاسُ أَنْزَلُ في زَمَانِكَ مَنْزِلاً مِنْ تُعَايِشَهُمْ وَقَدْرُكَ أَرْفَعُ (۲) بَرِّدُ حَشَايَ إِنِ آسْتَطَعْتَ بِلَفْظَةٍ فَلَقَدُ تَضُرُّ إِذَا تَشَاءُ وَتَنْفَعُ (٤)

(١) يقول: وإنما كل ما كان يجمعه في حياته المكارم والأسلحة والخيل، أما الذهب فلا، لأنه كان يفرقه بالعطاء، بنات أعوج: يعني الخيل؟ وأعوج: فحل مشهور من خيل العرب، تنسب إليه المخيل الأعوجية، قيل سمى بذلك لأن غارة وقعت على أصحابه ليلا وكان مهراً، ولضنهم به حملوه في وعاء على الإبل حين هربوا من الغارة، فاعوج ظهره وبقي فيه العوج، فلقب بالأعوج.

(Y) الأروع: الذكي الفؤاد. يقول: إن المجد والمكارم أخسر صفقة وأنقص حظاً من أن يعيش لها هذا المرثي، يعني أنها شقيت لذهاب من كان يحفظها ويجمع شملها وقال العكبري عند إعراب قوله المجد أخسر والمكارم صفقة: إذا جعلت التقدير المجد والمكارم أخسر صفقة اختل، لأنك تفصل بالمكارم بين أخسر وبين صفقة، وهي منصوبة بأخسر التي هي عطف على المجد وهذا غير جائز، لأن صفقة تحل من أخسر محل الصلة من الموصول، الا ترى أنه لا يجوز أن تقول زيد أحسن وعمرو وجها، ولكن لك أن تصرفه إلى وجه آخر، وهو أن تجعل المكارم عطفاً على الضمير في أخسر؟ فإن عطفته على الضمير الذي فيه لم يكن أجنبياً منه، فلا يعد فصلاً بينه وبين صفقة، فيصير نحو قولك. مررت برجل أكل وعمرو خبزاً، بعطف عمرو على الضمير في أكل ونصب خبزاً بأكل. المعطف عمرو على الضمير في أكل ونصب خبزاً بأكل. المعسود على الضمير في أكل ونصب خبزاً بأكل. المعسود الله على الضمير في أكل ونصب خبزاً بأكل. المعسود على الضمير في أكل ونصب خبزاً بأكل. المعلم المعل

(٣) يقول: إن الناس في زمانك أقل قدرا من أن تكون بينهم تخالطهم وتعاشرهم، وقدرك أجل من أن تعايش أهل هذا الزمان.

(٤) يقول: كلَّمْني كلمة وأسمعني منك لفظة إن قدرت عليها، ليسكن ما في قلبي من لوعة الحزن، فلقد كنت في حياتك تضر اذا تشاء أعداءك، وتنفع أولياءك، أو فانفعني بكلامك.

ما كَانَ مِنْكَ إِلَى خَلِيلِ قَبْلَهَا ما يُوجِعُ (۱) ما يُوجِعُ (۱) وَمَا تُلِمُ مُلِمَّةً وَلا مَا يُوجِعُ (۱) وَلَقَدُ أَرَاكَ وَمَا تُلِمُ مُلِمَّةً ولَي قَلْبُ أَصْمَعُ (۱) إِلاَّ نَفَاهَا عَنْكَ قَلْبُ أَصْمَعُ (۱) وَيَدَ كَأَنَّ قِتَالَهَا وَنَّوالَهَا وَنَّوالَهَا فَيْكَ وَهُو تَبَرعُ (۱) وَيَد كَأَنَّ قِتَالَهَا وَنَّوالَهَا فَي فَلْكَ وَهُو تَبَرعُ (۱) فَرْضُ يَحِقُ عَلَيْكَ وَهُو تَبَرعُ (۱) يا مَنْ يُبَدِّلُ كُلُل يَوْم حُلَّةً اللهُ تَنْكُونُ وَهُو تَبَرعُ (۱) يا مَنْ يُبَدِّلُهُ مَنْ شَاءَهَا اللهُ مَنْ شَاءَهَا مَا ذِلْتَ تَدْفَعُ كُل أَمْرٍ فَادِح حَتَّى لَبِسْتَ الْدِي لاَ يُدْفَعُ (۱) مَا ذِلْتَ تَدْفَعُ كُل أَمْرٍ فَادِح حَتَّى لَبِسْتَ الْإِلَى لاَ يُدْفَعُ (۱) مَا ذِلْتَ تَدْفَعُ كُل أَمْرٍ فَادِح حَتَّى لَبِسْتَ اللّهِ فَالَاكِي لاَ يُدْفَعُ (۱) مَا ذِلْتَ تَدْفَعُ كُلً أَمْرٍ فَادِح

(٢) الأصمع: الذكي الحاد، وقوله وما تلم: حال. يقول: كنت أراك في حال حياتك وما تنزل بك نازلة من نوازل الدهر إلا دفعها عنك قلب ذكى.

(٥) الفادح: الذي يثقل حمله، وفي هذا المعنى يقول الحماسى:

دَفَ عسنا بِكَ الأَيِّامَ حسيث إذا أَتَّتُ تُريدُكَ لم نَسطِع لها عندك مَدفعا

<sup>(</sup>١) يقال استراب به: أي رأى منه ما يريبه؟ أي يقلقه. يقول: لم يكن منك إلى أخلائك قبل هذه المرة: أي قبل أن تفجعهم بنفسك: ما يريبهم منك أو يوجعهم، فلما فقدت أوجعت قلوبهم وأبكيت عيونهم.

 <sup>(</sup>٣) يقول: ونفاها عنك يد شنشنتها إعطاء الأولياء وقتال الأعداء حتى لكأن النوال والقتال واجبان عليها، وهما تبرع ولا وجوب.

<sup>(</sup>٤) يريد: يا من كان في حياته يلبس كل يوم لباساً جديداً. . . إذا يخلع الملبوس على من يقصده \_ كيف ترضيئ أن تلبس الأن حلة لا تخلع؟ يعني الكفن \_ والحلة: اللباس من ثوبين \_ إزار ورداء \_ ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين .

فَظَلِلْتَ تَنْظُرُ لاَ رِمَاحُكَ شُرَّعٌ فِيمَا عَرَاكَ وَلاَ سَيُوفُكَ قُطَّمُ (۱) فِيمَا عَرَاكَ وَلاَ سَيُوفُكَ قُطَّمُ (۱) بِأَبِي الْوَحِيدُ وَجَيْشُهُ مُتَكَاثِرٌ يَبْكِي وَمِنْ شَرِّ السَّلاحِ الأَدْمُعُ (۲) وَإِذَا حَصَلْتَ مِنَ السِّلاحِ عَلَى ٱلْبُكَا فَحَشَاكَ رُعْتَ بِهِ وَخَدِّكَ تَقُرَّعُ (۳)

(۱) عراك: أصابك ونزل بك، وشرع الرمح: بسط اليد به وسدَّده. يقول: ظللت ـ اقمت ـ تنظر الى الموت نظر العاجز لم تعمل رماحك ولا سيوفك في دفع ما نزل بك، إذ لا مدفع للموت.

<sup>(</sup>٢) بأبي: تفدية. وقوله وجيشه متكاثر: حال من ضمير الوحيد، ومتكاثر: خبر آول لجيشه، ويبكي: خبر ثان. يقول: إنه مع كثرة جيوشه كان وحيداً مع الأنصار، فلم يكن لجيوشه غناء فيما نزل به غير البكاء، ولا عدّة غير الدموع، مع أن الدموع من شرّ الأسلحة، لأنّها تضرّ صاحبها ولا تغنى شيئاً عند المصيبة. وقد فسر هذا في البيت التالى.

<sup>(</sup>٣) رعت: أفزعت وأخفت، وتقرع: تضرب. يقول: إذا لم يكن لك سلاح غير البكاء فلا غناء في الكباء، إنما تروع به القلب وتقرع به الخد. أي أنه لا يجدي ولا يدفع شيئاً.



عندما انتصر عضد الدولة على ابن عمه عزّ الدولة، قتل محمَّد بن بقيَّة وزير عزّ الدولة صَلْباً، فرثاه أبو الحسن الأنباري بهذه القصيدة التي لاقت شهرة واسعة حتَّى إن عضد الدولة لما وقف عليها، قال: لقد تمنَّيت أن أكون أنا المصلوب، وتكون هذه القصيدة فيّ.

عُلُوٌ في الحَيَاةِ وفي المَمَاتِ

لَحَقُّ تِلْكَ إِحْدَى المُعْجِزاتِ
كَأَنَّ الناس حَوْلَكَ حِيْنَ قَامُوا
وُفُودُ نَدَاكَ أَيَّامَ الصَّلاتِ
كَأَنَّكَ قَائِمٌ فيهِمْ خَطيباً
وَكُلُّهُمُ فيهِمْ خَطيباً
وَكُلُّهُمُ فيهِمْ خَطيباً
مَدَدُتَ يَدَيْكَ نَحْوَهُمُ آحْتِفَاءً
مَدَدُتَ يَدَيْكَ نَحْوَهُمُ آخِتِفَاءً
كَمدُهما إليهم بالهِبَاتِ
ولمّا ضاقٌ بَطْنُ الأرْض عَنْ أَنْ
يَضُمُ عُلاكَ مِنْ بَعْدِ الوفاةِ

أصباروا الجبو قبرك واستعباضوا عَن الْأَكْفَانِ ثَوبَ السَّافِياتِ لِعَـظْمِكَ في النُّفـوس بَـقِيتَ تَــرْعَى بِحُرَّاسِ وَحُفَّاظٍ لِنَصَاتِ وَتُوفَدُ حَوْلَكَ النِّيرانُ لَيْدًا كنّلِكَ كُنتَ أَيّامَ الحَيّاةِ رَكِبْتَ مَعِلِيَّةً مِنْ قَبْلُ زَيْدً عُلاَهًا في السِّنِينِ الماضِياتِ وَتِلْكَ قَضِيَّةً فيها تَأسِّ تُبَاعِدُ عَنْكَ تَعْيِيرَ العُداةِ وَلَــمْ أَرَ قَـبْــلْ جَــذْعِــكَ قَطُّ جَــذْعــاً تحكِّن مِنْ عِنَاق المَكْرُمَاتِ أَسَالْتَ إِلَى النُّواثِيبِ فَالسَّتَشَارَتُ فأنت قتيل ثار النّائسات وَكُنْتَ لِمَعْشَرِ سَعْداً فَلَمَّا مَضَيْتَ تَفَرَّقُوا بِالمُنْجَسَاتِ غَـلِيـلٌ بِـاطِـنٌ لَـكَ فـي فُـؤادي يُخفّف بالدُّمُوعِ الجارِياتِ وَلَـوْ أُنِّي قـدِرْتُ عـلى قِـيامِ

بفرضك والمحقوق البواجبات

ملأتُ الأرْضَ مِنْ نَظْمِ القوافي وَنُحْتُ بها خلافَ النَّائحاتِ ولكنِّي أُصَبُّرُ عَنْكَ نَفَسي مخافة أَنْ أُعَدَّ مِنَ الجُنَاةِ وما لَكَ تربَةً فأقولَ تُسْقَي لأنَّكَ نَصْبُ هَطْلِ الهاطلاتِ عليكَ توبَيَّةُ الرَّحْمَن تَتْرى عليكَ توبيَّةُ الرَّحْمَن تَتْرى



لأبي الحسن على بن محمد التهامي. وهو شاعر لطيف النظم، تُوفِّي قتلاً في سجن مصر سنة ٤١٦ هـ، وكان قد وصل إليها في مهمّة سياسيّة خفيّة. وهذه المرثاة في ولد له مات صغيراً، وهي مشهورة بحسنها وروعتها، تجمع بين الحزن، والحِكم، والفخر، وتزيد أبياتها على الثمانين نقتصر منها على هذه النخبة:

ما هذه اللّنْيَا بِدَارِ قرارِ ما كانَ أَقْصَرَ عُمْرَهُ ما كانَ أَقْصَرَ عُمْرَهُ ما كانَ أَقْصَرَ عُمْرَهُ وكذاكَ عُمْرُ كواكبِ الأسحارِ وَهِللا أَيّام مَضَى لم يَسْتَلِرْ وَهِللا أَيّام مَضَى لم يَسْتَلِرْ بَدُراً ولم يُمْهَلْ لِوَقْتِ سرار(۱) عَجَلَ الخُسُوفُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَوَانِهِ عَجَلَ الخُسُوفُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَوَانِهِ فَمَحَالُ أَوَانِهِ فَمَحَالُ قَبْلَ أَوَانِهِ فَمَحَالُ قَبْلَ مَظَنَّةِ الإبْدادِ وَلَسَتَلً مِنْ أَنْرَابِهِ وَلِدَاتِهِ وَلَامَامُ فَالْ أَنْ فَارِ وَالْمُقْلَةِ آسْتُلُتُ مِنَ الْأَشْفارِ وَالْمُقْلَةِ آسْتُلُتُ مِنَ الْأَشْفارِ وَالْمُقْلَةِ آسْتُلُتُ مِنَ الْأَشْفارِ

<sup>(</sup>١) وقت السرار: آخر ليلة في الشهر.

فكأنَّ قلبي قَبْرَهُ وكأنَّهُ في طيِّهِ سِرٌّ مِنَ الأسرار أبْكِيهِ ثمَّ أَفُولُ مُعْتَـذُراً لَـهُ وُفُهُتَ حين تَركُتَ أَلْأُمَ دارِ جاوَرْتُ أعْدائِسي وَجَاوَرَ رَبُّهُ شَـــتــانَ بـــن جــوادِهِ وَجِــوادِي أُخْفِي مِن البُرَحَاءِ نباداً مِشْلَ مبا يُخْفى مِنَ السنادِ الرِّنسادُ السوادي وأُخَـفِّضُ الـزُّفَـراتِ وهـى صـواعِـدٌ وأكَفْكِفُ العَبَراتِ وهي جَوادِ وشِهابُ نار الحُرْنِ إِنْ طَاوَعْتُهُ أُوْرَى وإنْ عَاصَيْتُهُ مُتَوارى وأُكُفُ نيرانَ الأسَى وَلَرُبُّما غُلِبَ التَّصَبُّرُ فَأَرْتَمَتْ بَشَرَادِ ثبوتُ الرِّياءِ يَشُفُّ عَمَّا تَحْتَهُ وإذا التَحَفْتَ به فإنَّكَ عار قَصُرَتْ جفونى أم تَبَاعَـدَ بَيْنَهَـا أَمْ صُوِّرَتْ عَيْني بلا أَشْفادِ أُحْيِى اللِّيالِي النِّيمُ وهي تُمِيتُني وَيُمِيتُهُنَّ تَبَلُّحُ الأسْحارِ وَطَرِي مِن النَّانُيَا السُّبِابُ وَرُوقُمهُ فإذا آنْقَضَى فَقَدِ انْقَضَتْ أَوْطارى

قَصَّرَتْ مَسَافَتُهُ وما حَسَنَاتُهُ عِنْدِي وَلاَ آلاؤُهُ بِقِصَادِ عِنْدِي وَلاَ آلاؤُهُ بِقِصَادِ نَنْ دَادُ هَمَّا كَلَّما آزْدَدْنا غنى والفَقْرِ في الإكشادِ والفَقْرُ كَلُّ الفَقْرِ في الإكشادِ ما زادَ فَوْقَ النزادِ خُلُفَ ضائعاً في حادثٍ أو وارثٍ أو عادِ في لَنْحَرُ ما في حاديثٍ أو وارثٍ أو عادِ إنِّ يُلَّحَرُ ما ضَمِنَتْ صُدُورُهُمْ مِنَ الأوغادِ ضَمِنَتْ صُدُورُهُمْ مِنَ الأوغادِ فَا وَارْتُ المُعَادِ فَا المُعَادِينَ المُعَادِ مَا المُعَادِ فَا اللّهُ فَا اللّهِ فَا المُعَادِ فَا المُعَادِ فَا المُعَادِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ





هو صالح بن شريف الرندي، نسبة إلى رُندة في جنوبي الأندلس. شاعر أندلسي متأخّر من أبناء القرن التاسع الهجري. اشتهر بقصيدته السائرة في رثاء الأندلس.

## رثاء الأندلس

لِكُسلٌ شَيْءٍ إذا ما تَمَّ نَقْصَانُ فلا يُغَرَّ بِطيبِ العَيْشِ إِنْسَانُ فلا يُغَرَّ بِطيبِ العَيْشِ إِنْسَانُ هي الأُمُورُ كما شاهدتها دُولُ مَنْ سَاءَتْهُ أَزْمانُ وَهَلِهِ اللَّارُ لا تُبْقِي على أَحَدٍ وَهَلِهِ اللَّارُ لا تُبْقِي على أَحَدٍ وَلا يَدُومُ علَى حَالٍ لَهَا شَانُ أَي على الكُلِّ امْرُ لا مَبرَدٌ لَهُ على على الكُلِّ امْرُ لا مَبرَدٌ لَهُ حَالٍ لَهَا شَانُ حَتَى قَضُوا، فَكَانُ القومَ ما كانُوا وَصَارَ مَا كَانَ من مُلْكُ وَمِنْ مَلِكٍ وَمِنْ مَلِكٍ وَصَارَ مَا كَانَ من مُلْكُ وَمِنْ مَلِكٍ الطيفِ وسْنَانُ وَمِنْ مَلِكٍ الطيفِ وسْنَانُ الطيفِ وسْنَانُ الطيفِ وسْنَانُ

فجائعُ الدُّهْرِ أَنْواعٌ مُنَوَّعَةً ولسلزَّمسانِ مُسسَرَّاتٌ وأحْسزَانُ ولِلْحَوَادِثِ سَلْوَانٌ يُسَهِّلُهَا وَمَا لِمَا حَلُّ بِالإسْلام سَلْوَانُ دهى الجَزيرة أمْرُ لا عَزَاءَ لَهُ هَوَى لَهُ أُحُدُ وآنْهَدُ ثَهْلانُ(١) تَبْكِي الحَنِيفَيَّةُ البَّيْضَاءُ مِنْ أَسَفِ كما بَكَى لِفِرَاقِ الإلْفِ مَيْمانُ على دِيَارِ من الإسلام خَالِيَةٍ قَدْ أَقْفَرَتْ ولها بالكُفْر عمرانُ يا غافلًا ولَهُ في الـدُّهْرِ مَـوْعِظَةً إِنْ كُنْتَ فِي سِنَةٍ فِالدُّهْرُ يِقظان (٢) تلك المُصِيبَةُ أنْسَتْ ما تَقَدَّمَها وما لها مِن طِـوَال ِ الدَّهْـر نشيانُ يـا رَاكِبين عِتاقَ الخَيْـلِ ضامِـرَةً كَأَنَّها في مَجَالِ السُّبْقِ عِقْبانُ وخامِلِينَ سُيُوفَ الهِنْدِ مُرْهَفَةً كأنَّهَا في ظَلامِ النَّقْعِ نيرانُ وَرَاتِعِينَ وراءَ البُّحْـرِ في دِعَـةٍ لَهُمْ بِأُوطِ إِنهِمْ عِلَوْ وسُلْطَانُ

<sup>(</sup>١) أحد وثهلان: جبلان.

<sup>(</sup>٢) السّنة: الغفلة.

أَعِنْدَكُمْ نَبَأُ مِنْ أَهْلِ أَنْدلُسِ فَقَدْ سَرَى بِحَدِيثِ القَوْمِ رُكْبَانُ كم يَسْتَغِيثُ بنا المُسْتَضْعَفُونَ وَهُمْ قَتْلَى وأَسْرَى فما يَهْتَـزُّ إِنْسَانُ ماذا التَّقَاطُعُ في الإسلام بَيْنَكُمُ وأنْتُمُ يا عِبَادَ آللَّهِ إِخْسُوانُ أَلَا نُفُوسٌ أَبِيَّاتُ لَهَا هِمَمَّ أما على الخير أنْصَارٌ وأعْوانُ يا مَنْ لِذَلَّةِ قَوْمٍ بَعْدَ عِزِّهِمٍ أَحَالَ حَالَهُمُ جَوْرٌ وَطُغْيَانُ بالأمْس كانُوا مُلُوكاً في مَنَازِلِهِمْ واليَوْمَ هم في بِلادِ الكُفْرِ عُبْدَانُ وَلَـوْ رَأَيْتَ بُكاهُمْ عِنْـدَ بَيْعِهِمُ لَهَ اللَّهُ الأَمْرُ واسْتَهْوَتْكَ أَحْزَانُ لِمِثْل هَذا يَذُوبُ القَلْبُ من كَمَدٍ إِنْ كَانَ فِي القَلْبِ إِسَلَامٌ وإِيمَانُ





سلفادور دالي ـ إلخاح الذاكرة ـ ١٩٣١

هذه اللوحة لسلفادور دالي، وفيها يتثاءب الوقت، وتسيل الساعات وتتمدّد على بقليا شبه إنسانيّة وغصون يابسة مكعّبات: أو يحتاج النمل الأسود الآكل، ساعة مقفلة على الوقت.

بينما يبدو الأفق الشاحب الغرائبيّ، وكأنه عالم آخر أبديّ لا ينتمي إلى الوقت الإنسانيّ، في تناقض مع القلق والسأم والتشويه والهلاك، وكلّها مترافقة مع مرور الوقت في ذاكرة الإنسان الحاجة.



أديب لبناني (١٩٠٣ ـ ١٩٤٧ م) ولد في نيويورك، وعاش في لبنان. عشق الطبيعة، ووقف إلى جانب الإنسان كان من البناة المجدَّدين، وأروع ما عنده المزج البديع بين الإنسان والطبيعة. له آثار شعريَّة ونثريَّة، منها «أفاعي الفردوس»، و «غلواء»، و «الرسوم».

من أشهر قصائده في الرثاء قصيدته «الحجر الحيّ» تلك التي قالها في فوزي المعلوف الذي توفّي في البرازيل، وأُقيم له تمثال نصفي أثبت فوق نصب تذكاري في ساحة بلدية زحلة (لبنان) مدينته الأم.

ومن هذه القصيدة:

أَطْبِقُ جناحَيْكَ مَعْقُوداً لَكَ النَّظَفَرُ المَجْدِ مُخْتَصَرُ فَصَلْتَ وشَوْطُ(۱) المجْدِ مُخْتَصَرُ مَا ضَرَّ وَكُركَ أَن تَاتيبهِ مُنْطَفِئاً ما ضَرَّ وَكُركَ أَن تَاتيبهِ مُنْطَفِئاً ما دَامَ قلبُكَ في جَنْبَيْهِ يَسْتَعِرُ(۲) أَتيتَهُ في النَّحاسِ الحيُّ طيِّبَةً أَتيتَهُ في النَّحاسِ الحيُّ طيِّبَةً عليهِ مِنْ روحِكَ الأَعْرَاقُ والسَّرَدُ وحِكَ الأَعْرَاقُ والسَّرَدُ

<sup>(</sup>١) الشوط: المرحلة.

<sup>(</sup>٢) يستعر: يشتعل.

عَيناكَ في الحَجَرِ المصبوبِ ساهِرَةً يَناكَ الخُرَرُ()

. . .

نيرانُ عَبْقَرَ في عَينَيْكَ إِن مَسرَدَتُ (٢) هُوجُ السَّجَى فَعَلَى عَيْنَيْكَ تَنْصَهِرُ مَهْمَا طَغَى الليلُ لا تُشْقِيكَ زَوبَعَةً وَلا تَحَهِّمَ في أَجِيفَائِكَ الحَورُ

. . .

يَقْظَانُ والناسُ عُمْيٌ في مَرَاقِدِهِم سِيّانَ نامُوا على ذُلُ أَمِ احتُضِرُوا عَارٌ عَلَيْنا نَنَامُ السليلَ هانِشَةً عُيونُنا وعِبَابُ اللّيلِ مُعْتَكِرُ وتَشْهدُ الصُّبْعَ عُرسَ الصُبعِ مُنْعِقداً عَلَى جَبينِكِ نورٌ مِنهُ ينضَفِرُ وَلاَثِمٌ لَكَ تُرْجَى مِنْ مَواثِدِهَا العطرُ والنّورُ والألحانُ والصُورُ

تَشُدُّ جَفْنَيْكَ رِزْيَا لا قَرارَ لَها

كَسَأَنَّمَا الغَيْبُ في عَيْنَيْكَ مُنْحَصِرُ

<sup>(</sup>١) الغرر: البهيّة.

<sup>(</sup>٢) مردّت: عصَتْ.

عَيْنُ العسظيم ضياءُ الانبياءِ بِها مَسرَّ الجحيمُ ولم يَسطرفْ لها بَصَسرُ مُنْدُ ابنِ مسريامَ والأكفانُ هاويَة عَنِ النَّبوغِ وصَخرُ القَبدِ مُنْحَدِرُ كم في بسلادِكَ من نَفْس تَسوَدُ على وقاح عسورتِها أن تُنسدَلَ السَّدرُ

. . .

أبا النسور، سَقَيْتَ الموتَ خَمْرتَه / فَصَلَبُكَ المُصْطَفَي لِلْخُلْدِ مُلَّخَرُ ما ضَرَّ نَسْرَكَ لم يَعْقِبْ وقد نَسَلَتْ مِنْهُ النَّجُومُ، فَفَوْزِي وحدَه أَسَرُ ورُبَّ حَيٍّ غَدَا في قومِهِ حَجراً ورُبَّ مَيْتٍ غَدَا حَيًا بِهِ الحَجَرَّ



أديب مصري (١٢٨٩ هـ/ ١٨٧٢ م - ١٣٤٣ هـ/ ١٩٢٤ م) نابغة في الإنشاء والأدب. انفرد بأسلوب نقي في مقالاته وكتبه. وله شعر جيد فيه رقة وعـذوبة. من مؤلّفاته «النظرات»، و «في سبيـل التـاج»، و «العبرات»، و «مجدولين».

ومن رثائه نثبت قوله في رثائه ابنه.

١ ـ الآنَ نَفَضْتُ يَدَيُّ مِن تُرابِ قبرِكَ يا بُنيٌ ، وعُدتُ إلى مَنْزِلي ، كما يعودُ القائدُ المُنكَسِرُ من ساحةِ الحربِ ، لا أملِكُ إلا دمعةً ، لا أستطيعُ إرسالَها ، وزَفرةً لا أستطيعُ تصعيدَها ؛ ذلك لأنّ اللّه الذي كتب لي في لوح مقاديرو (١) هذا الشَّقاءَ في أمْرِكَ ، فرزقني بكَ قبلَ أنّ أسألَهُ إيّاك ، ثمّ آخْتَطَفَكَ قبلَ أن آستَعْفِيهِ (٢) مِنْك ، قد أراد أن يُتمِّم قضاءَه فيّ ، وأنْ يُجرعني الكأس حتى ثُمالتِها (٣) ، فَلَهُ الحَمْدُ راضياً وغاضباً ، وله الثَّناءُ مُنعِماً وسالِباً ، ولهُ منّي

<sup>(</sup>١) لوح المقادير: إيمان ديني بأنَّ الله يضع لكلّ إنسان حين يُولد لوحاً يكتب عليه سيرة حياته الدنيا والمصائب التي تنزل به.

<sup>(</sup>٢) أستعفيه: أطلب منه العفو عن تكليفه.

<sup>(</sup>٣) الثمالة: البقية الباقية في الكأس.

ما يَشاءُ منَ الرِّضا بِقضَائِهِ، والصُّبْرِ عَلَى بَلائِه.

٢ ـ رأيتُكَ يا بني في فراشِكَ عليلاً فَجزِعْتُ (١) من خفّتُ عليكَ الموتَ والحياة شانٌ من شُؤونِ الموتَ فَفَرِعْتُ، وكأنّما كان يُخيَّلُ إليَّ أَنَّ الموتَ والحياة شانٌ من شُؤونِ الناس ، وعَمَلُ من الأعمال التي تَملِكُها أيديهِم، وآسْتَشَرْتُ الطّبِيبَ في أَمرِكَ، فكتبَ ليَ الدواء، وَوَعَدني بالشّفاء، فجلسْتُ بجانِيكَ أصبُ في فمكَ ذلك السائل الأصفر قطرةً قطرةً، والقدر يَنْتزعُ من جَنْبيْكَ الحياة قِطعة قِطعة، ختى نظرتُ، فإذا أنتَ بين يَديَّ جُئَّة باردة لا حَراكَ بها، وإذا قارورة الدّواء ما تزالُ في يدي فعلمتُ أني قد ثكِلتُكَ، وأن الأمرَ أمرُ القضاء لا أمرُ الدّواء! لقد كان خيراً لي ولكَ يا بُنيً أن أكِلَ (٢) إلى اللّهِ أمرَكَ في شِفائِكَ ومَرضِكَ، وحياتِك، ومَوْتِك، ومَوْتِك. . . .

٣ ـ ما أَسْمَجَ ٣) وجه الحياةِ مِنْ بَعْدِكَ يا بُنيّ! وما أقبحَ صورةَ هذه الكائناتِ في نظري! وما أَشَدَّ ظُلمةَ البيتِ الذي أَسْكُنُهُ بعد فِراقِكَ إيّاه! فلقد كُنتَ تطلعُ في أرجائِه شَمْساً مُشرقةً تُضيءُ لي كلَّ شيءٍ فيه، أمّا اليومَ فلا ترى عَيْني مِمّا حولي، أكثرَ مما ترى عينك الآنَ في ظُلُماتِ قبرِك. بكى الباكونَ والباكياتُ عليكَ ما شاءُوا، وتفجّعُوا، حتى إذا ضَعُفَتْ قِواهمْ عنِ آحتمالِ أَكْثَرَ مِمّا آحتملوا، لجَأُوا إلى مَضاجِعِهمْ، فسكنوا إليها، ولم يبنَ ساهراً، في ظُلمةِ هذا الليلِ، وسُكونِه، غيرُ عَيْنَيْن قَريحتين (٤): عينِ أبيكَ ساهراً، في ظُلمةِ هذا الليلِ، وسُكونِه، غيرُ عَيْنَيْن قَريحتين (٤): عينِ أبيكَ

<sup>(</sup>١) جزعت: خفت.

<sup>(</sup>٢) أكِل: أسلم إلى الله.

<sup>(</sup>٣) ما أسمج: ما أقبح.

<sup>(</sup>٤) قريحتين: جريحتين.

الثاكِل المِسكينِ، وعينٍ أخرى أنتَ تعلُّمُها. . .

٤ - دفنتُكَ اليومَ يا بُني، ودَفَنْتُ أخاكَ مِنْ قَبْلِكَ، ودفنتُ من قبلِكُما أُخَوَيِّنْكُما، فيا لِلّهِ لقلبٍ قد لاقى فوقَ ما تلاقي القلوب، وآحتملَ فوقَ ما تحتَمِلُ من فوادح الخُطوبِ!. لماذا ذهبتمْ يا بني بعدما جِئتُمْ ولماذ جِئتُمْ إن كُنْتُمْ تَعلمونَ أنّكمْ لا تُقيمون؟...



أديب لبناني، كان شاعراً وناثراً ورجل صحافة وبلاغة.

وُلد في البرازيل سنة ١٩٠٦، ثم انتقل، طفلًا، مع أبيه، إلى لبنان، حيث حصَّل قسطاً وافراً من المعارف.

«عاش حياته كلها \_ كاتباً، شاعراً، صحفياً، ومحامياً على الذروة».

هو شاعر مُبدع، أحبّ الجمال، وعبّر عنه في شعر أضفى عليه جماليّة الألفاظ، وجماليّة المعانى، وجماليّة السياق.

هو شاعر إنساني مثاليّ، نبضت العاطفة الإنسانية في كل لفظة من الفاظه، وفي كل لفتة من لفتاته. توفي سنة ١٩٥٥.

من آثاره: «مواعيد» و «أرجوحة القمر» و «من أعماق الجبل».

مناسبة القصيدة: عندما توفي الشيخ إبراهيم اليازجي رثاه خليل مطران بقصيدة رائعة مطلعها:

ربً البيانِ وسيّدَ القلمِ وسيّدَ القلمِ قنم

وعندما تُوفِّي شاعر الأقطار العربيَّة خليل مطران رثاه شعراء كثيرون، وحدث أن أقامت الكلِّيَة الشرقيَّة بزحلة مهرجاناً لذكرى وفاته، فأنشد الشاعر

الكبير صلاح لبكي القصيدة التالية راثياً ومعارضاً قصيدة للمتنبّي في رثاء والدة سيف الدولة أمير حلب.

رَمَتْكَ بِما تُعِدُّ لَنا اللَّيالي،
فهذا الشَّجْوُ(۱) مِنْ ذَاكَ الْوصالِ(۲)
وَمَا نَبْكِيكَ مَيْتاً، كُلُّ باقٍ
تَمَنَّى أَنْ يَكُونَكَ في المآلِ (۳)
وَقَدْ كُنْتَ الضِّياءَ على زَوالٍ،
فأمُسَيْتَ الضِّياءَ بلا زَوالٍ،
مُعَلِّمَ كُلِّ أَغْنِيةٍ حَنيناً
وَهَدْيَ الْمُورِدِ فِي سُبُلِ الْغُوالِي(٤)
وَهَدْيَ الْمُورِدِ فِي سُبُلِ الْغُوالِي(٤)
لِمَنْ نُصْغي إِذَا آشْتَبَهَتْ ظُنُونُ(٥)
وَقَدْ سَكَتَ آبُنُ ناصِيَةِ المقالِ(١)
أَتَيْتَ الشِّعْرَ وَهُو على هُزالٍ
بِأُوطانٍ سَبَقْنَ إلى آنْجِلَالِ
فَرُحْتَ تَصُوعُ أَشْناتَ المعاني
ويَعْصِمُكَ الطَّمُوحُ مِنَ الضَّلالِ

<sup>(</sup>١) الشجو: الهم والحزن.

<sup>(</sup>٢) الوصال: ضد الهجر.

<sup>(</sup>٣) المآل: المصير، يقول: كل باق تمنّى أن يكون ميتاً فادياً إيّاك بحياته.

<sup>(</sup>٤) سبل الغوالي: الطرق التي تؤدي إلى فرائد الأفكار.

<sup>(</sup>٥) إذا اشتبهت ظنون: أي إذا لم تظهر الحقيقة، ووقعنا في ظنون مختلفة.

<sup>(</sup>٦) ابن ناصية المقال: أي كما قال خليل مطران «رب البيان وسيد القلم».

وَتَبْني، فَالْقَصِيدَةُ بَعْلَيَكُ، وكانت قبل أبيات الحبال لقَدُ جاوَزْتَ أَبْكَارَ الأواتي (١) عَسلى مُسهسل ، وَإِنسداعَ الأوالسي(١) فَلَمْ يُعْجِزُكَ صَعْبٌ في مجالٍ، وَلا أَغُواكَ سَهُلُ في مَجالِ كَأَنَّ ٱلْحُسْنَ أَسْلَمَ كُلُّ سِرًّ إلَيْكَ، فَصِرْتَ مَوْضُوعَ السُّؤَالِ نَعَى لُبْنَانُ، يَوْمَ نُعيتَ، عَشْلًا تَرَسُّلُ (1) للحقيقة والجمال نَعَى ٱلْقَلْبَ ٱلَّذِي غَمَرَ ٱلْبَرايا حَناناً غَيْرَ مُنْقَطِع النَّوال (1) نعَى ٱلْخُلُقَ ٱلْحَصَانَ (٥)، نعَى السجابا نَعَى ٱلْعَـذْبَ المناقِب وَٱلْخِلال (١٥ نَعَى الأَوْفَى مَواثيقاً وَعَهُداً، وَلَوْ كُو الزُّمانُ بِغَيْر حال إ

<sup>(</sup>١) جاوزت أبكار الأواتي: أي انَّك سبقت الآتين بعدك إلى المبتكرات.

<sup>(</sup>٢) الأوالي: أي الذين سبقوك ولا سيّما الأقدمين منهم.

<sup>(</sup>٣) ترسّل: أي مال ميلاً شديداً.

<sup>(</sup>٤) النوال: العطاء.

<sup>(</sup>٥) الخلق الحصان: أي المصون.

<sup>(</sup>٦) الخلايا والسجايا والمناقب: الصفات الخلقيَّة الكريمة.

نَعَى الأداب، عِلْماً وَآحْتِساماً، وَذَاكَ السَّوْغُ في ذَاكَ آلْجَلالِ أَخا آلْهِمَم ٱلْكِبادِ، سَطَعْتَ فينا أَبا لِلْعَبْقَرِيَّاتِ الصَّقالِ لَئِنْ تَكُنِ آلْمَنِيَّةُ جُلُّ فَضْلِ فَقَدْ وَقَيْتَ قِسْطَكَ لِلْمَعالِي وَحُقَّ لَكَ الرَّقادُ، وَأَنتَ طِفلَ تَخَطَّى السَّابِقِينَ إلى ٱلْكَمالِ



هو بشارة بن عبد الله الخوري (١٣٠٢ هـ / ١٨٨٥ م - ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ م) أشهر شعراء لبنان في العصر الحديث. مولده ووفاته في بيروت. أنشأ جريدة «البرق»، وعمل في الصحافة طول حياته. له ديوانان شعريّان، هما الهوى والشباب»، و «شعر الأخطل الصغير». من أهم قصائده في الرّثاء تلك التي قالها في رثاء سعد زغلول التالية، وسنثبت بعدها القصيدة الشهيرة التي قالها في الاحتفال الذي أقيم في حلب تكريماً لشاعرها الخالد أبي الطيّب المتنبّي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته.

قالوا: دَهَتْ مِصْرَ دَهْيَاءً. فَقُلْتُ لَهُمْ:

هَلْ غُيِّضَ النِّيلُ أَمْ هَلْ زُلْزِلَ الهَرَمُ؟

قالوا: أَشَدُّ وَأَدْهِي. قُلْتُ: وَيْحَكُمُ

إِذاً، لَقَدْ ماتَ سَعْدُ، وَانْطَوَى العَلَمُ!

...

لِمْ لا تقولون: إِنَّ العُرْبَ قاطِبَةً تَيَتَّموا، كانَ زُغْلولٌ أَباً لَهُمُ؟ لِمْ لا تَقولونَ: إِنَّ الغَرْبَ مُضْطَرِبُ لِمُ لا تَقولونَ: إِنَّ الشَّرقَ مُضْطَرمُ؟ لِمُ لا تَقولونَ: إِنَّ الشَّرقَ مُضْطَرمُ؟

عَذَرْتُكُمْ، كَانَ مِلْءَ الكَوْنِ صَاحِبُكُمْ
فَكَيْفَ تَمْلُا أَذْنَ السَّامِعِ الكَلِمُ؟
لَلصَّمْتُ أَبْلَغُ مِنْهَا، وَهُوَ مُنْسَحِقً
والدَّمْعُ أَفْعَلُ مِنْهَا، وَهُوَ مُنْسَجِمُ

\* \* \*

جاءَ النَّبيُون مِنْ قَبْل، فَما لَأَمُوا
وَجَاءَ سَعْدُ، فَشَمْلُ الشَّرقِ مُلْتَثِمُ
القائِلُ الحقَّ لا تُثْنَى أَعِنْتُهُ
والواحِدُ الفَرْدُ في أَثْوابِهِ أَمَمُ
لُطْفُ المسيحِ مُذابُ في مَحاجِرِهِ
وَعَزْمُ أَحْمَدَ في جَنْبَيْهِ يَحْتَدِمُ
صَلِّى عَلَيْهِ النَّصارى في كَنائِسِهِمْ
والمسْلِمونَ سَعَوا لِلْقَبْرِ، وَآسْتَلَمُوا

. . .

المُومنونَ يِسَعْدٍ، أَينَ أَيْصِرُهُمْ وَالمُعْجَبونَ يِسَعْدٍ، أَينَ أَينَ هُمُ؟ والمُعْجَبونَ يِسَعْدٍ، أَينَ أَينَ هُمُ؟ أَقْدِي الطَّيالِس عَنْهُمْ لا أَشاهِدُهُمْ أَرِي القَلانِس عَنْهُمْ لا أُحِسُّهُمُ وَأَسْأَلُ الحَفْلَ عَنْهُمْ لا يُجاوبني وَأَسْأَلُ الحَفْلَ عَنْهُمْ لا يُجاوبني كَأَنَّمَا الحَفْلُ في آذانِهِ صَمَمُ كَانَّمَا الحَفْلُ في آذانِهِ صَمَمُ

بَلَى شَهِدْتُهُمُ والنَّقْعُ مُعْتَكِرٌ والنَّقْعُ مُعْتَكِرٌ والنَّغْرُ مُبْتَسِمُ والنَّغْرُ مُبْتَسِمُ والنَّغْرُ مُبْتَسِمُ ورايَةً الوطنِ الغالي تُظِلَّهُمُ كَأَنَّهَا حَضَنَتْ أَفراخَها الرِّحَمُ(۱) كَأَنَّهَا حَضَنَتْ أَفراخَها الرِّحَمُ(۱) رُوحٌ تَسيلُ على القِرْطاسِ إِنْ خَطبوا وقَدْ تَسيلُ على القِرْضابِ إِنْ قحموا(۱) وقَدْ تَسيلُ على القِرْضابِ إِنْ قحموا(۱) مِصْرٌ وَلَيْسَ سِنَى مِصْرٍ لَهُمْ أَرَبُ مِصْرٍ لَهُمْ أَرَبُ إِنْ تَشْقَ يَشْقُوا وإِنْ تَنْعَمْ فَقَدْ نَعِموا إِنْ تَشْقَ يَشْقُوا وإِنْ تَنْعَمْ فَقَدْ نَعِموا إِنْ تَسْقَ يَشْقُوا وإِنْ تَنْعَمْ فَقَدْ نَعِموا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الرُّخم: طائر من الجوارح يشبه النسر.

<sup>(</sup>٢) القِرّْضَاب: السُّيف الباتر. قحموا: قطعوا.

ميروا لِكُلِّ أَخِي دُنيا لُبانَتُهُ (١)
حَتَّى أذا ما رَبِحْتُمْ مِصْر، فَاقْتَسِموا
تاريخُ مِصْرٍ وَلُودٌ، ما انْتَمى شَمَمُ
إلا إليه، وحابى نَفْسَهُ الشَّمَمُ
أُمُّ الحضارَةِ، بَلْ مَجْلَى أَشِعَتِها
يَومَ الحضارَةِ لَمْ تَعْلَقْ بِها رَحِمُ
تَقَهْقَرَتْ دُونَها الأيّامُ واجفةً
فَهْ وَاجفةً والهّرَمُ

. . .

مَنْ مُبْلِغٌ مِصْرَ عَنَا ما نُكابِدُهُ إِنَّ العُروبَةَ فيما بينَنا ذِمَمُ إِنَّ العُروبَةَ فيما بينَنا ذِمَمُ رُكْنانِ للضّادِ، لمْ تُفْطَمْ عُرَى لَهُما هُمْ نَحْنُ إِنْ رُزِثْتَ يَوْماً وَنَحْنُ هُمُ

...

وقال بمناسبة الاحتفال بمرور ألف سنة على وفاة المتنبِّي:

نَفَيْتَ عَنْكَ العُلَى وَالظَّرْفَ وَالأَدَبا
وَإِنْ خُلِقْتَ لَها لِإِنْ لَم تَزُرْ حَلَبا
شَهْبَاءُ لَوْ كَانَتِ الأَّحْلاَمُ كَأْسَ طِلَّى
في راحَةِ الفَجْرِ كُنْتِ الزَّهْرِ والحَبَبا
أَوْ كَانَ لِلَّيْلِ أَنْ يَخْتَارَ حِلْيَتَهُ
وَقَدْ طَلَعْتَ عَلَيْهِ، لا الشَّهُبَا

<sup>(</sup>١) اللبانة: الحاجة.

لَوْ أَنْصَفَ الْعَرَبُ الْأَحْرَارُ نَهْضَتَهُمْ لَوْ أَنْصَفَ الْعَرَبُ الْأَحْرَارُ نَهْضَتَهُمْ لَلْصُبا لَنْصُبا لَنْصُبا لَكِنْ خُلِقْتَ لأَمْرٍ لَيْسَ يُدْرِكُهُ لَكِنْ خُلِقْتَ لأَمْرٍ لَيْسَ يُدْرِكُهُ مَنْ يَعْبُدُ الرُّتَبَا مَنْ يَعْبُدُ الرُّتَبَا

...

مَلاعِبَ الصَّيْدِ مِنْ حَمْدانَ، مَا نَسُلوا

إلا الأهِلَّة وَالأَشْبالَ وَالقُضُبا الخالِعِينَ عَلَى الأَوْطانِ بَهْجَتَها وَالرَّافِعِينَ عَلَى أَرْماجِها القَصَبا وَالرَّافِعِينَ عَلَى أَرْماجِها القَصَبا حُسامُهُمْ مَا نَبا في وَجْدِ مَنْ ضَرَبوا وَمُهْرُهُمْ مَا كَبَا في إثْرِ مَنْ هَرَبا مَا جَرَّدَ الدَّهُرُ سَيْفاً مِثْلَ (سَيْفِهِمٍ)

مَا جَرَّدَ الدَّهْرُ سَيْفاً مِثْلَ (سَيْفِهِمٍ)

مَا جَرَّدَ الدَّهْرُ سَيْفاً مِثْلَ (سَيْفِهِمٍ)

رَبُ القَوافي عَلَى الإِطْلاقِ شَاعِرُهُمْ وَلَيْمَا الخُرْبُ وَلَى المُحْدَدُ في آفاقِهِ اصْطَحَبا وَلَمُجْدُ في آفاقِهِ اصْطَحَبا سَيْفانِ في قَبْضَةِ الشَّهْبَاءِ لا ثُلِما قَدْ شَرَّفا الأَدْبا قَدْ شَرَّفا الأَدْبا قَدْ شَرَّفا الأَدْبا قَدْ شَرَّفا الأَدْبا قَدْ شَرَّفا الأَدْبا

. . .

عُرْسٌ مِنَ الجِنِّ فِي الصَّحَرَاءِ قَدْ نَصَبوا لَهُ السُّرَادِقَ تَحْتَ اللَّيْلِ وَالقُبَبَا كأَنَّهُ تَدْمُرُ الزَّهْرَاءُ مارِجَةً بِمِثْلِ لُسْنِ الأَفاعي تَقْذِفُ اللَّهَبا بِمِثْلِ لُسْنِ الأَفاعي تَقْذِفُ اللَّهَبا

أَوْ هَضْبَةً مِنْ خُوافاتٍ مُرَقَّعَةً بِأُعْيِّنِ مِنْ لَظِيِّ أَوْ مِنْ رُؤُوسِ ظُبى

تَخَاصَرَ الجِنُّ فِيهَا بَعْدَ ما سَكروا وَيَعْدَ ما احْتَدَمَتْ أَوْتِارُهُمْ صَخَبا

فَأَفْزَعَ الرَّمْلَ ما زَفُوا وَما عَزَفوا فَطار يَسْتَنْجِدُ القِيعانَ وَالكُثْبا

تَكَشَّفَ الصُّبْحُ عَنْ طِفْلٍ وَمارِدَةِ لَهُ عَلَى صَدْرِها زَأْرٌ إِذَا غَضِبا

كَأَنَّهُ الزُّنْبَقُ الرَّجْراجُ في يَدِها أَوْ خَفْقَةُ البَرْقِ إِمَّا اهْتَزُّ وَاضْطَرَبا

نادَى أَبوهُ ـ عَظيمُ الجِنِّ ـ عِتْرَتَهُ، فَأَقْبَلُوا يَنْظُرُونَ البِدْعَةَ العَجَبا

ماذا نُسَمِّيهِ؟... قالَ البَعْضُ: صاعِقَةً

فَقَالَ: كَلَّا... فَقَالُوا: عَاصِفاً ـ فَأَبِي

فَقامَ كَالطَّوْدِ مِنْهُمْ مارِدٌ لَسِنَّ وَقالَ: لَمْ تُنْصِفُوهُ اسْماً وَلا لَقَبا

سَنَبْعَثُ الفِتْنَةَ الكُبْرى عَلَى يَدِهِ

فَنَشْغَلُ النَّاسَ وَالْأَقْلامَ وَالكُّتُبا وَنَجْعَلُ الشُّعْرَ ﴿ رَبَّا يَسْجُّدُونَ لَهُ ۗ

فَإِنْ غَوَوا فَلَقَدْ نِلْنَا بِهِ الْأَرَبِا

وَاخْتَالَ غَيْرَ قَلِيلٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: سَمَّيْتُهُ المُتَنَبِّي... فَانْتَشُواْ طَرَبا وَذَلْوَلُوا البِيدَ حَتَّى كادَ سالِكُها يَهُوِي بِهِ الرَّحْلُ لا يَدُرِي لَهُ سَبَبا يَسْرى السَّرابَ عُباباً هاجَ ذاخِرُهُ وَالرَّمْلَ يَلْتَحِفُ الأَزْهَارَ وَالعُشُبا

...

إيه أخا الوق رق السوداء كم ملك أعاضك التّاج مِنْها، لَوْ بِها اعْتَصَبَا طَلَبْتَ بِالشَّعْرِ دُونَ الشَّعْرِ مَرْتَبِةً فَنَشَاءَ رَبُّكَ أَنْ لا تُلْرِكَ الطَّلَبا إِذَنْ لأَثْكَلْتَ أَمَّ الشَّعْرِ واحِدَها وَعُلِلًا السَّعْرِ واحِدَها وَعُلِلًا السَّعْرِ واحِدَها وَعُلِلًا السَّعْرِ واحِدَها وَعُلِلًا السَوْكُ لا شَدُواً وَلا زَغَبا لَسَوْلا طِماحُكَ ما غَنَيْتَ قافِيَةً لَسَوْلا طِماحُكَ ما غَنَيْتَ قافِيَةً لَسَوْلا طِماحُكَ ما غَنَيْتَ قافِيَةً بَولا طَعَبا الحِقبَا السَّمْسَ، أَوْ قَلَدْتَها الحِقبَا هِخُدُ ما تَداهُ وَدَعْ شَيْئاً حَلِمْتَ بِهِ» فَرَدُ ما تَداهُ وَدَعْ شَيْئاً حَلِمْتَ بِهِ»

أبا الفُتوحاتِ لَمْ تُزْجِ الخَميسَ لَها وَلا لَبِسْتَ إِلَيْهَا البِيضَ وَاليَّلِبا تَأْتِي التَّخُومَ فَتَلْقاها مُهَلِّلَةً مِثْلَ المَريضِ أَتاهُ بِالشَّفاءِ نَبا ما الفَتْحُ أَهْدَى إِلَيْكَ الرَّوْضَ وَالسَّعِبا كَالفَتْحِ جَسرً عَلَيْكَ السَّوِيْلَ وَالحَسرَبا وَلَسَوْ فَتَحْتَ بِحَسدٌ السَّيْفِ الأَنْحَسطَمَتْ

تِيجانُ قَوْمِ ، حَشَوْها الظَّلْمَ وَالرَّهَبا «مَا كُلُم وَالرَّهَبا «ما كُلُ ما يَتَمَنَّى المَسرَّءُ يُلْدِكُهُ»

وَيُدْدِكُ الغايَة القُصْوَى وَما طَلَبا فَدَدُ يُؤْثِرُ الدَّهُ إنْساناً فَيَحْرِمُهُ

مَنْ يَمْنَعِ الشَّيْءَ أَحْياناً فَقَدْ وَهَبا يَا مُنْيِسَ الحِكْمَةِ الغَرَّاءِ رَوْعَتَهَا

حَتَّى هَتَفْنَا: أُوَحْياً قُلْتَ أَمْ أَدَبا كَاتَّما هِيَ أَصْداءً يُرَدِّدُها

هــذا إذا بَـث، أَوْ هــذا إذا عَــتـبَـا قالوا اسْتَبَاحَ أُرسُطو، حينَ أَعْجَـزَهُمْ،

وَإِنَّهُ اسْتَلُّ مِنْ آيَاتِهِ السُّخَبِا مهدلًا، فَما الدُهُرُ إِلَّا فَيْضُ فَلْسَفَةٍ

يَعبودُ بِاللَّرُ مِنْهُ كُلُّ مَنْ دَأَبا مَنْ عَلَّمَ ابْنَ أَبِي سُلْمَى ﴿حَكِيمتَهُ

وَقُسُ ساعِدَةَ الأَمْنَالَ وَالخُطَبا؟ قَالُو الجَدِيدُ، فَقُلْنا: أَنْتَ حُجَّتُهُ

يَا وَاهِباً كُللَّ عَصْرٍ كُللَّ ما خَلَبا أَفِكُرَةً لَمْ تَكُنْ فَتَّقْتَ بُرْعُمَها وَجِلدَّةً لَمْ تَكُنْ أُمّاً لَها وَأَباً

بَعْضَ الجَديدِ الَّذي يدْعونَهُ أَدَياً يَموتُ في يَومِهِ، هَذا إذا وُهِبا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حُسْنُ الوَجْهِ تَعْرِضُهُ فَقَدْ ظَلَمْتَ بِهِ أَثُوابِكَ القُشُبِا عَفْواً نَبِيُّ القَوافي، أَيُّ نابِغَةٍ لَمْ يَسزُّرَعُوا حَوْلَهُ البُّهُتَانَ وَالكَسذِبَا مَنَعْتُ عَنْهُمْ ضِياءَ الشَّمْسِ فَانْحَجَبُوا فَهَلْ تَلومُهُمُ إِنْ مَزْقدوا المِحُجُبا أَضْرَمْتَ ثَوْرَتَكَ الهَوْجَاءَ فَالتَهَمَتْ مِنَ القَريضِ الهَشيمَ الغَثُّ والخَشَبا وَغِالَ شِعْرُكَ شِعْرَ الكائِدينَ لَهُ، لِنَفْسِهِمْ حَفَرَتُ أَيْدِيهِمِ التُّربا حَـتَّى رَجَعْتَ وَلِـلَّاقُـلام مَـلْهَـلَةُ في كَفٍّ أَبْلَغِ مَنْ غَنِّي وَمَنْ طَـرِبــا... يا خالفاً جيلة، لَوْلاك ما عَرَفَتْ لَـهُ الأواخِرُ لا رَأْساً ولا ذَنبا غَضِبْتَ لِلْعَقْلِ أَنْ يَشْقِي فَثُرْتَ لَهُ بِمِثْلَ ما انْدَفَعَ البُوكَانُ وَاصْطَخَبا هَـل الـنُّـبِوُّةُ إِلَّا ثَـوْرَةٌ عَـصَـفَـتُ عَلَى التَّفالِيدِ حَتَّى تُسْتَحِيلَ هَبِا مِمَا ضَمَّ مُمُوقِدَهَا، وَالخُلْدُ مَنْمَزُلُمُ،

إِذَا رَمِي نَفْسَهُ فِي نارِهَا حَطَبا...



هـو محمـد حـافظ إبـراهيم (١٢٨٧ هـ / ١٨٧١ م - ١٣٥١ هـ/ ١٩٣٢ م) شاعر مصر القومي، ومدوّن أحداثها نيّفاً وربع قرن. لُقّب بشاعر النيل، وطار صيته، واشتهر شعره ونثره. كان قويّ الحافظة، راوية، مرحاً، حاضر النكتة، بديع الإلقاء، كريم اليد في حالي بؤسه وشقائه. له ديوان شعريّ، وبعض المؤلّفات النثريّة.

من أهم قصائده في الهجاء قصيدتان، قال الأولى منهما في رثاء إلشيخ محمد عبده، وقال الثانية في رثاء مصطفى كمال باشا، وفيما يلي نصّهما:

# رثاء الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده

سَلامٌ على الإسلامِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ

سَلامٌ على البَّنفِ النَّنفِ على أيّامِه النَّفضراتِ(۱)
على الدِّينِ والدُّنيا، على العِلْمِ والحِجا
على البِّرِ والتَّقْوَى، على الحسنات
على البِرِّ والتَّقُوى، على الحسنات
لقد كنتُ أَخْشَى عادِيَ المَوْتِ قَبْلَه
فأصْبَحْتُ أَخْشَى أَنْ تَعُولَ حياتى

<sup>(</sup>١) النضرات: ذوات الحسن والرونق.

ف والقبر بيني وبينه و من المنظرات (١) على نظرة من تلكم النطرات (١) وقفت عليه حاسر الرأس حاشعا كائي حيال القبير في عرفات (٢) لقد جهلوا قدر الإمام فأذعوا تجهلوا قدر الإمام فأذعوا تجهلوا قدر الإمام فأذعوا تحاليا في مُوحِش بفلاة (٣) ولو ضَرَحُوا بالمَسْجِدَيْنِ لأَنْزَلُوا يَخْدُر رُفات (٤) ولو ضَرَحُوا بالمَسْجِدَيْنِ لأَنْزَلُوا تَبارَكْتَ هٰذا الدّينُ دِينُ مُحَمّدٍ وَمَات (٤) تَبارَكْتَ هٰذا الدّينُ دِينُ مُحَمّدٍ وَمَات (٤) تَبارَكْتَ هٰذا الدّينُ دِينُ مُحَمّدٍ وَلانَتْ قَناةُ الدّينِ للغَمور للغَمان ولانَتْ قناةُ الدّينِ للغَمورات (٥) ولانَتْ قناةُ الدّينِ للغَمورات (١٥) وبنْتَ ولمّا نجْتَنِ الشَّمورة السَّمورة الشَّمورة السَّمورة الشَّمورة الشَّمورة السَّمورة السَّمورة السَّمورة الشَّمورة السَّمورة الس

(١) وا لهفي: كلمة يتحسَّر بها على ما فات.

<sup>(</sup>٢) حاسر الرأس: عاريه. وحيال القبر: تلقاءه وأمامه.

<sup>(</sup>٣) تجاليد الإنسان: جسمه ويدنه. والفلاة: الصحراء الواسعة.

<sup>(</sup>٤) ضرح للميت: حفر له ضريحاً. ويريد «بالمسجدين»: المسجد الحرام بمكة، وبيت المقدس. ورفات الميت: ما بلي وتكسَّر من عظامه. يقول: لو أنَّهم حفروا بأحد المسجدين ضريحاً لهذا الجسم لكان حريًا بذلك، لأنّه خير جسم يدفن في خير بقعة من الأرض.

 <sup>(</sup>٥) قضى: مات. والقناة: الرمح. ولين القناة: كناية عن الضعف والوهن. ويريد «بالغمزات»:
 المطاعن الموجّهة إلى الإسلام من أعدائه.

<sup>(</sup>٦) شطَّء الزرع: فراخه أو سنبله. وكنَّى بالزرع: عمّا قام به الفقيد من ضروب الإصلاح، وبنت: بعدت.

فواهاً له ألاً يُسِيب مُوفَّيقاً
يُسْارِفُه والأرضُ غيرُ مَوات (۱)
مَدَدُنا إلى الأعْلامِ بَعْدَكُ راحَنا
فَرُدَّتْ إلى أعْطافِنا صَفِراتِ (۲)
وجالَت بنا تَبْغي سِواكَ عُيُونُنا
فَعُدُنَ وَآثَرْنَ العَمَى شَرِقاتِ (۲)
وَآذَوْكَ في ذَات الإله وَأَنْكُروا
مَكَانَكَ حتى سَوَدُوا الصَّفَحاتِ (٤)
رأيت الأذى في جانِبِ الله لَذَة
ورُحْتَ ولَمْ تَهْمُمُ له بِشَكاةِ
ومَعْرِفَةً في أَنْفُس نَكراتِ (١)
أَبُنْتَ لنا التَّنْزِيلَ حُكْماً وجِكْمَةً
وفَرَقْتَ بين النَّورِ والظَّلْمَاتِ (١)
وفَرَقْتَ بين النَّورِ والظَّلْمَاتِ (١)

<sup>(</sup>١) الضمير في «له» يرجع إلى الزرع. ويشارفه: يشرف عليه. والأرض الموات: الجدبة التي لا تنبت. يخشى ألا يجد الزرع من يتعهّده بعد الفقيد مع خصوبة الأرض وقبولها لما يغرس فيما.

<sup>(</sup>٢) يريد «بالأعلام»: المشهورين من العلماء. والراح: جمع راحة، وهي الكفّ. والأعطاف: الخواصر. وصفرات، أي خاليات.

<sup>(</sup>٣) شرقات: أي محمرًات من البكاء.

<sup>(</sup>٤) يشير بهذا البيت وما بعده إلى المطاعن التي كان يوجُّهها أعداء الفقيد إليه، وينشرونها في بعض الصحف تشهيراً به، وتحقيراً من شأنه.

<sup>(</sup>٥) الغياهت: الظلمات.

<sup>(</sup>٦) يشير بهذا البيت إلى الدروس التي كان يلقيها الأستاذ الإمام في تفسير القرآن.

ووَقَفْتَ بين السدِّينِ والعِلْمِ والحِجا
فَاطُلَعْتَ نُبوراً مِن ثَلاثِ جِهاتِ
وَقَفْتَ (لِهانُبوتُو) و (رينانَ) وَقُفَةً
الْمَدُّكُ فِيها الرَّوحُ بِالنَّفَحَاتِ(۱)
وخِفْتَ مَعْامَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَوْقِفٍ
فخيافَكَ أَهْلُ الشَّكُ والنَّزَعاتِ(۱)
وكِمْ لَكَ في إغْفَاءَةِ الفَجْرِ يَقْظَةٍ
وكمْ لَكَ في إغْفَاءَةِ الفَجْرِ يَقْظَةٍ
وَوَلَّيْتَ شَطْرَ البَيْتِ وَجُهَكَ حالياً
وَوَلَّيْتَ شَطْرَ البَيْتِ وَجُهَكَ حالياً
وكم لَيْلَةٍ عانَدْتَ في جَوْفِها الكَرَى
وأَرْصَدْتَ للباغِي على دِينِ أَحْمَدٍ
شَبِاةَ يَراعِ ساحِرِ النَّفَقَاتِ (۱)
شَبِاةَ يَراعِ ساحِرِ النَّفَقَاتِ (۱)

<sup>(</sup>۱) هانوتو: جبراثيل هانوتو السياسي المؤرِّخ الفرنسيّ. ولد في ۱۹ نوڤمبر سنة ۱۸۵۳ م، وقد كتب مقالات في الطعن على الإسلام. ورينان: هو أرنست رينان الفرنسي، ولد في ۱۷ فبراير سنة ۱۸۲۳ م، وقد كان قسّاً كاثوليكيا، وهو مشهور بمطاعنه في الدِّين الإسلاميّ كصاحبه السابق، وقد ردَّ الفقيد على مطاعنهما. وتوفِّي رينان في سنة ۱۸۹۲م. والروح: جبريل.

<sup>(</sup>٢) النزعات: الوساوس.

 <sup>(</sup>٣) الإغفاءة: النومة. وونقضت عليها، الخ، أي أنه خلع على اليقظة لدّة الهجعة فصار يتلدّذ
 من اليقظة تلدّذ الناس بالهجعة، أي النوم.

<sup>(</sup>٤) البيت: الكعبة.

<sup>(</sup>٥) الكرى: النوم. وصادق العزمات: من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي العزمة الصادقة.

<sup>(</sup>٦) أرصدت: أعددت وهيّات. واليراع: القلم. وشباته: سنه. ونفثات القلم: ما يفيص به من كلمات تشبيها لها بما ينفثه الساحر في العقد.

إذا مَسَّ خَددً السطِّرْس فاضَ جَبينُه بأسطار نُسور باجس السلمعات(١) كَنَانٌ 'قِيرارُ النَّيَهُ رَبِياءِ بِيشْقُه يُسريسع سَناهُ أَيْسَرُ اللَّمسَاتِ(٢) فسيسا سَنَدةً مَسرَّتُ بِسأَعْسُوادٍ نَسعشِسه لأنب علينا أشأم السنوات حَـطَمْت لنا سَيْفاً، وَعَـطُلْتِ مِنْبَراً وأَذْوَيْت رَوْضاً نساضر الرَّهسرات(٢) وأطفات يبراسا وأشعلت أنفسا على جَمَسراتِ السُحُسِزْنِ مُنْسطُوبِساتِ(٤) رأى في لَيسالِيكِ المُنجَمُ مَا رَأَى فأنَّذَرنا بالويُّسل والعَشراتِ(ف) وَنَـبُّـاً ومِـلْمُ السُّبُحِومِ بحادثٍ تَسِيتُ له الأبراجُ مُسْطرباتِ رَمَى السَّــرَطـــانُ اللَّيثَ، والــليثُ خـــادِرُ ورُبُّ ضَعيني نافِذِ الرَّمَياتِ(١)

(١) الطرس (بالكس): الصحيفة التي يكتب فيها.

114

 <sup>(</sup>٢) سناه: ضبوءه ونوره: يقول: كأنَّ الكهرباء مستقرّة في شقّ هذا القلم، فمجّرد اللمس يظهر نوره.

<sup>(</sup>٣) حطمت: كسرت، وأوذيت: أذبلت.

<sup>(</sup>٤) النبراس: المصباح.

<sup>(</sup>٥) يريد وبالمنجّم»: أحد المنجّمين، وكان قد تنبًا بوفاة الأستاذ الإمام في السنة التي توفّي فيها، وكتب ذلك في تقويمه السنويّ.

<sup>(</sup>٦) رمى السرطان... ألخ، إشارة إلى أن المرحوم الإمام مات بالسرطان، وهو هـذا الداء=

فأُودَى به خَتْلًا فمالَ إلى الشرى ومسالَتْ له الأجرامُ مُنْحرفَ اتِ(١) وشاعَتْ تَعازي الشُّهْبِ بِاللَّمْحِ بَيْنَهِا عن النَّيِّر الهاوي إلى الفَلواتِ مَشَى نَعْشُه يَخْتَالُ عُجْباً برَبِّهِ وَيَخْطِرُ بِينِ اللَّمْسِ واللَّهُبُلاتِ(٢) تَكادُ اللُّموعُ الجارياتُ تُقِلُّه وَتَسدُفَعُه الأَنفَاسُ مُستَعِراتِ" بَكى الشَّـرْقُ فارتَجَّتْ لـ الأَرْضُ رَجَّةً وضاقت عُيدونُ الكَوْن بالعبَرات فَفِي الهِنْـدِ مَحْـزُونُ، وفي الصِّينِ جــازِعُ وفي (مِصْلَ) باك دائمُ الحَسَرَاتِ وفي الشَّام مَفْجُوعُ، وفي الفُرْس نادِبُ وفى تُسونُس ما شِئْتَ مِنْ زَفَرات بكى عسائم الإسلام عسالم عصره سِراجَ اللَّياجِي هادِمَ الشُّبَّهَاتِ(١)

<sup>=</sup> المعروف. والليث خادر: أي والأسد في أجمته. ويطلق السرطان أيضاً على بـرج في السماء يقابله برج الأسد الذي أطلق الشاعر عليه لفظ الليث. واستعمل الشطر الأوّل في المعنيين، كما يلل عليه سياق في الكلام في الأبيات التالي.

<sup>(</sup>١) أودى به: ذهب به، والختل: الخداع، والأجرام: الأفلاك.

<sup>(</sup>٢) ريه: صاحبه.

<sup>(</sup>٣) تقله: تحمله. ومستعرات: مشتغلات من الحزن.

<sup>﴿ (</sup>٤) الدياجي: الظلمات.

مُسلاذً عُسيَساييل، يُسمسالَ أرامِسلِ غِساتَ ذُوِي عُدُم إمامَ هُدَاةِ(١) فلا تَنْصِبُوا للناس تَمثالَ (عَبْدِهِ) وإنْ كسانَ ذِكْرَى حِكْمَةِ وَتُسِاتِ فإنِّي لأخشي أنْ يَضِلُّوا فيُومِسُوا إلى نُسودِ هذا السوَجْهِ بسالسَّجَسداتِ(٢) فيا وَيْحَ للشُّورَى إذا جَدُّ جدُّها وطياشَتْ بها الأراءُ مُشْتَجِرَات(٣) ويَا وَيْحَ لِلْفُتْيا إِذَا قِيلَ مَنْ لَها؟ ويسا ويسخ للخيرات والسمدقات بَكَيْسَنَا عَلِي فَرْدِ وإِنَّ بُكَاءَنا على أنفُس لِلَّهِ مُنْقَطِعات تعهد ها فضل الإمام وحاطها باحسانيه والسدِّهمرُ غيمرُ مُسواتِي (٤) فيا منولًا في (عَيْنِ شَمْشِ) أَظَلُّني وأَرْغَهُم حُسَّادِي وغَهم عُداتِسي(٥)

<sup>(</sup>١) الملاذ (بالفتح): الملجأ. وعيايل: جمع عيّل (بتشديد الياء). وعيل الرجل: من يتكفّل بهم ويمونهم ويقوم عليهم. وثمال الأرامل: من يقوم بأمرهن ويعينهن. والغياث: المغيث والمعين. والعدم: الفقر.

 <sup>(</sup>٢) يومئوا: يشيروا. وقد رد الشاعر بهذا البيت على ما اقترحه بعضهم من إقامة تمثال للأستاذ الإمام.

<sup>(</sup>٣) يريد «بالشورى» مجلس شورى القوانين وكان الفقيد عضوا به. وطاشت: انحرفت عن العصد. ومشجّرات: مشتبكات لا يتميّز فيها الحق من الباطل.

<sup>(</sup>٤) حاطها: صانها وحفظها. والمواتي: الموافق المساعد.

عين شمس: ضاحية من ضواحي القاهرة معروفة، وكان فيها بيت الفقيد.

دَعائِمُه التَّفْوَى وآساسُه آلهُدَى
وفيه الأيادِي مَوْضِعُ اللَّبِناتِ
وفيه الأيادِي مَوْضِعُ اللَّبِناتِ
عليكَ سَلامُ آللَّه، ما لَكَ مُوحِشاً
عبُوسَ المَغانِي مُقْفِرَ الْعَوَسَاتِ(٢)
لقد كنتَ مَقْصودَ الجَوانِب آهِلاً
تَعُوفُ بِكَ الأمالُ مُنبَّتَهِلاتِ(٣)
مَثابةَ أَرْزاقٍ، ومَهْبِطَ حِحْمَةٍ
وَمُطْلَعَ أَنُوادٍ، وكَنْزَ عِظاتِ(٤)

#### رثاء مصطفى كامل باشا

مصطفى، كامل مؤسس الحزب الوطني في مصر وزعيم المناوئين للاحتلال، ولد في القاهرة سنة ١٨٧٤ وكان خطيباً سياسياً مصقعاً وصحافياً واسع النفوذ. واليه يرجع الفضل في إذكاء روح القومية المصرية وتوحيد صفوف المصريين للمطالبة بحقوقهم. توفي سنة ١٩٠٨، وهو في الرابعة والثلاثين من عمره وكان يوم جنازته يوماً شعبياً مشهوداً، وقد عم الحزن عليه مصر بل جميع الأقطار العربية، ورثاه الأدب العربي في كلّ مكان. ومِمّا قيل فيه قصيدة حافظ التالية:

أيا قبرُ هذا الضَّيفُ آمالُ أُمَّةٍ فَكَبَّرْ وَهَلِّلْ والقَ ضَيْفَكَ جاثيا

<sup>(</sup>١) دعائم البيت: عمده. والأيادي: النَّعم. واللبنات زما يضرب من الطين للبناء، الواحدة لبنة.

<sup>(</sup>٢) الموحش: الخالي الذي ليس به ساكن. ومعانيه: منازله التي كان ينزل بها ساكنوه، الواحد مغنى. وعرصاته: ساحاته.

<sup>(</sup>٣) منزل آهل: عامر بأهله. ومبّتهلات داعية مُتَضّرُعة.

<sup>(</sup>٤) المثابة: المرجع. أي إن الناس كانوا يرجعون إلى هذا البيت في طلب أرزاقهم.

عزيزٌ علينا أَنْ نَرَى فيكَ (مُصْطَفى) شَهيدَ العُلَى في زَهْرَةِ العُمْرِ ذاويا قَبْرُ لَو أَنَّا فَقَدْنَاهُ وَحْدَهُ لكان التَّأسِّي مِنْ جَوَى الحزْنِ شافيا(١) فَقَدْنَا كُلِّ شَيْء بِفَقْدِهِ وَهَيْهَاتَ أَنْ يأتى بهِ الدُّهْرُ ثانيا سائلي أينَ المروءَةُ والوفا وَأَيْنَ الحِجَا والرأيُّ؟ وَيُحَكَ ها هيا لهم فَلْيَأْمَنُوا كُلِّ صابْح فَقَدْ أُسْكِتَ الصَّوتُ الذي كان عاليا<sup>(٢)</sup> وماتَ الذي أُحيا الشُّعورَ وَساقَهُ إلى المجدِ فاستَحْيَا النَّفوسَ البواليا٣) مَدَحْتُكَ لَمَّا كُنْتَ حيًّا فلم أُجْدِ وَإِنِّي أجيد اليوم فيك المراثيا عَلَيْكَ، وإلَّا ما لِذا الحزنِ شاملًا وَفِيكَ، وإلَّا ما لِذا الشُّعْبِ باكيا(١) يموت المداوي للنفوس ولا يَرَى لما فيهِ مِنْ داءِ النَّفوس مُداويا

<sup>(</sup>١) التأسِّي: التصبّر والتعزّي. وجوى الحزن: حرقته.

<sup>(</sup>٢) الضمير في «لهم»: للأنجليز،

<sup>(</sup>٣) استحياه أي أحياه والاستحياء (لغة): الاستبقاء، يقال: استحيا فلان فلانا، إذا أبقاه حياً.

<sup>(</sup>٤) عليك، أي عليك الحزن، وفيك، أي فيك البكاء.

وَكُنَّا نِياماً حينما كنتَ ساهداً فَأَسْهَدْتَنا حُزْنا وَأَمْسَيْتَ غافيا شهيدَ العلا، لا زالَ صَوتُكَ بيننا يَرِنُّ كما قُدْ كانَ بالأمْسِ داويا يُهيبُ بنا هذا بناءٌ أَقَمْتَهُ فلا تَهْدِموا باللَّهِ ما كُنْتَ بانيا(١) يَصِيحُ بنا: لا تُشعروا الناسَ أَنَّني قضيتُ وأنُّ الحيِّ قد بات خاليا(٢) يُناشِدُنا باللَّه ٱلَّا تَفَرَّقُوا وَكُونُوا رجالًا لا تَسُرُّوا الْأعاديا من هذا المقام مُطِلَّةً تُشارِفُكُمْ عَنِّي وَإِنْ كُنْتُ باليا(٣) تُحزِنوها بالخلافِ فإنَّني أخاف عليكُم في الخلافِ الدَّواهيا أجلُّ، أيّها الدّاعي إلى الخير إنّنا على العهدِ ما دُمْنا فَنَمْ أَنْتَ هانيا مَحْفُوظٌ، وَطَيْفُكَ ماثلُ بناؤك وَصَوتُكَ مَسْمُوعٌ، وإنْ كُنْتَ نائيا

<sup>(</sup>١) أهاب به: صاح به ودعاه.

<sup>(</sup>٢) قضى : مات .

<sup>(</sup>٣) شارفه، نظر اليه من عُل.

عَهَدْنَاكَ لاَ تَبْكِي وَتُنْكِرُ أَنْ يُرى

أَخُو البَّأْسِ فِي بَعْضِ المواطنِ باكيا
فَرَخُصْ لنا اليومَ البُّكاءَ وفي غدٍ
ترانا كما تَهْوَى جبالاً رواسيا
فيا نِيلُ إِنْ لَمْ تَجْرِ بَعْدَ وفاتِهِ
دَمَا أَحْمَراً لاَ كنتَ يا نيلُ جارِيا
ويا (مِصْلُ) إِنْ لَمْ تَحْفَظِي ذِكْرَ عَهْدِهِ
إلى الحشرِ لا زالَ انْحلالُكِ باقيا
ويا أَهْلَ (مِصْرٍ) إِنْ جَهِلْتُمْ مُصَابَكُمْ
ويا أَهْلَ (مِصْرٍ) إِنْ جَهِلْتُمْ مُصَابَكُمْ
ثلاثون عاماً (ا) بل ثلاثون دُرَةً
بجيد اللّيالي ساطعاتٍ زواهيا
سَتَشْهَدُ في التاريخِ أَنَّكَ لَمْ تَكُنْ
سَتَشْهَدُ في التاريخِ أَنَّكَ لَمْ تَكُنْ

<sup>(</sup>١) توفي مصطفى كامل باشا عن أربعة وثلاثين عاماً، فالثلاثون في هذا البيت عدد تقريبيّ .



شاعر لبناني، معاصر، ولد في زحلة سنة ١٩٠٥ م، وتثقف تحت إشراف أبيه العلامة عيسى، إسكندر المعلوف. أسهم بنشاط في «العصبة الأندلسية» التي أنشأها بعض الأدباء العرب المهاجرين إلى أميركا، وترأسها مدّة من الزمن. له مؤلفات عديدة شعراً ونثراً، منها هرواية ليلى الأخيلية»، و «نداء المجاذيف»، وملحمة «عبقر» التي تُرجمت إلى عدّة لغات أجنبية.

من أشهر قصائده في الرثاء تلك التي قالها في شقيقه فوزي.

أَهْ وَيْتُ أَبْحَثُ عَنْهُ في التَّرَبِ

تساجُ تَسدَحْرَجَ عَنْ جَبِينِ أبي
يا مَوْتُ وَيْكَ! صَفَعْتُ أيُّ أبِ

شَيْخ بِعِبْء سِنِيِّه تَعِبِ

شَيْخ بِعِبْء سِنِيِّه تَعِبِ
عَبَقَا تُفَتِّشُ تَحْتُ لِمُّتِهِ
عَنْ شَعْرَةٍ سَوْدَاءَ لم تَشِبِ(۱)
والْأُمُّ! هل غُصَص النَّوَى تَرَكَتُ
في صَدْرِهَا شَوْطاً لِمُنْتَهِب؟

<sup>(</sup>١) اللُّمَّة: الشعر الذي يتجاوز شحمة الأذن.

وا طُولَ حَسْرَتِها وَفَدْ وَلَدَتْ لِلْمَجْدِ لا لِحَفَائِر التَّرَبِ! فَوْزِي، فَدَيْتُكَ، كُلُّ هاتِفَةٍ في الصُّدْرِ تَنْطِقُ بآسْمِكَ العَذِب باكَوْتُ قُبْرَكَ حِينَ رَوَّعَني أنَّ القُبُورَ كَثِيفَةُ الحُجُب فَوَدِدْتُ لَوْ كَفَّايَ بَعْشَرَتَا كُوَمَ الزُّهْـورِ عَن الثَّرَى الـرَّطِب فَأْذِيلَ عَنْهِكَ ثَرًى لُفِفْتَ بِهِ مَنْ كانَ مِثْلُكَ لُفَّ بِالسُّحُبِ أُتَخُـورُ تَحْتَ الأَرْضِ زَوْيَعَـةً نَارِيَّةً قُدْسِيَّةُ اللَّهَبِ! مُذْ ضاقَ عَنْهَا الكُوْنُ وَآكْتَنَفَتْ طَرَفَيْهِ مِنْ قُطُبِ إلى قُطُب سَخُّـرْتَ أَجْنِحَةَ النُّسُـورِ لَهَـا وَدَفَعْتَها وَثْباً إلى الشَّهُب لَهْفِي على نَسْرٍ تَوَغَّلَ في تَحْلِيقِهِ يَوْماً وَلَمْ يَوُبِ نَسْرُ جَرِيءُ الـوَثْبِ مُكْتَمِلً ريشَ الجَناحِ مُتَمَّمُ الْأَهُب ثَبْتُ التُّوقُلِ لا يَسُفُّ متى وَطِيءَ الغَمَامَ بِمَخْلَب صَلِب (١)

<sup>(</sup>١) التوقّل: الصعود. يسفّ يمرّ على وجه الأرض.

ذَيَّ اللَّهُ فَوْذِي فَهْ وَ ليس سِوَى نَسْ رِ وَرَاءَ الغَيْمِ مُحْتَجِبِ نَسْ التي فَشِلَتُ لَا هـ ذهِ السرِّمَ مُ التي فَشِلَتْ وَثْبَاتُها فَهَوَتْ على الهِضَبِ (۱)

. . .

وقال بمناسبة إزاحة الستار عن تمثال أخيه فوزي:

فَوْذِي، وَمَا لِي فِي النُّطُوبِ يَدَانِ
ما هكَذَا الأَخَوَانِ يَلْتَقِيَانِ
قَرَّبْتُ صَدْرِي لِلْعِنَاقِ فَلَمْ أَقَعْ
إلاَّ على قِسطَع مِنَ الصَّوّانِ
هَشَّتْ لَكَ الأَزْمَانُ قَبْلَ وِلاَدها
فَاخْلُعْ زَمَاناً وَآتَشِعْ بِزَمَانِ
فَاخْلُعْ زَمَاناً وَآتَشِعْ بِزَمَانِ
للهِ نَصْبُكَ فَهْوَ أَخْلَدُ بُودَةٍ
في الأَرْضِ يَنْسُجُهَا الْحُلُودُ الفاني (٢)

<sup>(</sup>١) الرمم: ج رمّة، وهي ما بلي من العظام.

<sup>(</sup>٢) هشت: تبسمت وارتاحت، نشطت.

<sup>(</sup>٣) النصب: الصَّنَم، وهنا التمثال. بردة: ثوب مخطَّط يلتحفُّ به.



أديبة لبنانيّة، وُلِدَت في أميون (لبنان الشمالي) سنة ١٩١٦ م، ونالت شهادة التخصّص بأمراض النساء والتوليد سنة ١٩٤٢ م. مارست، ولا تزال، الطبّ والجراحة النسائيّة في طرابلس. لها ديوان شعريّ بعنوان «أوراق العمر».

لُقُبت، بحق، شاعرة الأمومة في الأدب العربي، نظراً إلى قصائدها الراثعة التي قالتها في أبنائها، وخاصّة في ولدها الشهيد «نقولا» الذي استشهد في الحرب اللبنانية (١٩٧٥ م). تقول في إحدى قصائدها لابنها «حَنّا»:

لـو عَلَى عَيْني بِنَعْلَيْـهِ مَشى لَمْ قَلْ يوماً لَهُ: يـا ابني تَـاأَنَى

يمتاز رثاؤها لابنها «نقولا» باللّوعة الحارّة، والعاطفة المتدّفّقة، فهي تتمثّل ابنها أبداً، وتخاطبه، وتصوَّره بحب أمومي يفوق، في صدقه والتياعه كلّ وصف. وفيما يلي بعض النماذج منه:

الذكريات التائهة!

تُللَقَتْ ذِكْرَيَاتُ في خَيالي أَتْنسَى الذُكْرَيَاتُ؟ مِنَ المحال

يُـوَّرُّفُني التساؤُلُ عَنْ فسراغ فَراغ في النَّهارِ وفي اللَّيالي وَطِبًى لا يُجيبُ وَلَيْسَ يَـدُري وَكُتْبِي لا تَـرُدُّ عَلى سُؤالي أَلَا فَــامْـلَّا فَــراغــاً في عُيــوني وفي رُوحي وعُـدٌ مِثْـل ِ الهِــلال ِ تَشُورُ الذُّكْرَياتُ تَمُسِ سَكْرَى عَلَى عَيْنِي عَلى فِكْرِي رَبِالِي فكُنْتَ تَعمودُ مِنْ بَعْمدِ افْتسراق وَتَحْمِلُني على وَهْجِ الوصال . يُسزَنُسرُنِي ذِرَاعُسكَ يَسا نِقسولا على خَصْرى تَشُدُّ بلا كِلال تُدورُ البيتَ بي فَرَحاً وشَوقاً تَميلُ مِنَ اليمينِ إلى الشَّمالِ وَفُسْطاني يُفَتِّحُ فيه وَرْدُ وَتُوْقُصُ في الهواءِ خيوط شالي فَأَثْمَلُ فَوقَ صَـدْرِكَ مِنَ عَبيرٍ وَأَصْعَادُ للسَّمَاءِ وَلا أَعَالَى وَتُهْمِلُ كُلُّ حَسْناءٍ أَمامى تَعَشَّرُ وَهْيَ تُمْشِي فِي ظِللهِ تُصَعَّدُ إِذْ تَراكَ تَسنَهُ ذَاتٍ تَغارُ منَ العِناقِ ومِنْ دَلالي

## من قال غاب؟

طال البعاد أما قَدْ حان لُقْيانا أيا نقولا، فإنَّ البُّعْدَ أَوْهانا إِنْ كُنتُ أَسِدو أَميامَ النَّياسِ هَادِئَـةً في قلب أُمِّكَ قَدْ فَجَرْتَ بِدركانيا مَنْ قالَ: قَدْ غابَ؟ كَلاّ لم يغبُ أبداً أراهُ في مُعقَلة الإنسانِ إنسانا أَرَاهُ فِي كُلِّ قَنْومِيٌّ غِيدًا بَيطُلاً أراهُ في وَطَن الأَحْقَادَ قُرْبانا أراهُ في الطِّبِّ في كُتْبِي على شَفْتي أراه في زهراتِ الوَرْد ألوانا أراه في الطّير في الأشجار باسِقَةً أراهُ في نُسَماتِ الفَجْسِ أَلْحانا أراهُ حولي في رفي . . . يُداعِبُني وفي سَريري عند الصُّبح أحيانا يُسِرُّ لِللَّمُّ شَكْواهُ بلا وَجَلِ دُوماً، وَيَشْرَحُ إِشْكَالًا وَأَشْجَانَا إِنِّي سَــاَّدْعــو ابْنَتِي (ميّــا) ـ يُفــاجِئْنِي ــ حُبًّا وَمَكْرَمَةً مِنِّي وعرْفانا! إِنَّ الحُلودَ، أيا ابني، ليسَ يُشغلُني رَضِيتُ فِيكُمْ، وكان القَلْبُ مَالآنا

شُكْراً حبيبي لَقَدْ أَعْطَيْتَنَا بَطِلاً

بعد نَستيهُ، وَقَدْ رَفَعْتَنا شانا
هَلْ قَدْ تَرَكْتك يوماً؟ كيف تَشركُني
ثَنَكَ لَانْسُجَ لللَّيّام أَحْزانا؟
أصفَّ حَوْلَكَ وَرْداً كَنْتَ تَعْشَقُه
وَأَقْراً الكُنْب إنجيلاً وَقُرْآنا
كَمْ قَدْ طَلَبْتُ وكُمْ صَلَيْتُ جاثيةً
كَمْ قَدْ طَلَبْتُ وكُمْ صَلَيتُ جاثيةً
مضى شهيداً فَلِمْ أَبكي عليه؟ لقَدْ حانا مضى شهيداً فَلِمْ أَبكي عليه؟ لقَدْ حانا وقد كان يملاً وأميوناً» ببهجته قد كان يملاً وأميوناً» ببهجته واليوم يملاً كل الكون إيمانا

# أيلولُ ليس بقادم

اليسوم لي بيتي ولي وَحْدي وَلِي وَجْدي وَلِي وَجْدي وَلِي وَجْدي الدموعُ نَدًى ولي وَجْدي السَّمْعُ لاَ لتَفَجَّعِ أَوْ حَسْرةٍ للسَّرةِ لللَّذِك للسَّرةِ لللَّذِك للسَّرةِ لللَّذِك للسَّرةِ اللَّذِك للسَّرةِ اللَّذِك للسَّرةِ عليلةً وردي وَأَرَدْتُ أَن تمضي مع السُولُ لِل وَالرفاق ولُعْبهمْ فصدفتَ عن كل الرفاق ولُعْبهمْ وبقيتَ قربي رافضاً بُعدي

كُمْ قَدْ حَرَصْتُ عَلَى هِنَاكَ مُدلِّلِي من ذا يكيلُ لكَ الهنا بَعدي؟ إنِّي جُمَّعْتُ الياسَمِينَ أُصوعُـهُ عِقْداً لجيدِكَ حامِلًا وجدي ويُسرادُ مِنِّي أَن أُغيُّسر مَلْبَسي تَغْييرُ لون الشُّوبِ هل يُجدي؟ ماذا يُبِدُّلُ أسودٌ أو أبيضٌ في القلب ما فيه مِنَ السوقد! هذي قميصُكَ قد لبستُ أما تَرَى فَكَ أَنَّه ا خيطتْ على قَدِّي ركضتْ إِليُّ وعانَقَتْني! هُل دَرَتْ أنسى حبيبة هذه البرد حتى قميصُك هذه الخرسا حَكتْ لى قِصَّة الأب طَالِ والمجدِ! أتــزورٌ في أَيلول أُمَّـكَ مُهْجَتي؟ أُهُنِساكُ وَصُلُّ بَعَدَ ذَا الصَّدُّ؟ إِنْ لَمْ تَعدُ، أيلولُ ليس بقادم سِيًّان يَخفي الزَّهْدر أَوْ يُبدي



شاعر من كبار الشعراء العرب المعاصرين، فلسطيني الأصل، سوري المولد والجنسية، لبناني الإقامة والهوى. ولد في دمشق في السنة ١٩٢٣ م/ ١٩٢٨هم، وتخرَّج في الجامعة السورية بإجازة في الحقوق، وخدم وطنه في السلك الدبلوماسي ما بين السنة ١٩٤٥ م، والسنة ١٩٦٦ م. يُعتبر من كبار المجدِّدين في الأدب العربي المعاصر. لقِّب بـ «شاعر المرأة»، واشتُهِر بالغزل، لا بالرِّثاء، ولكن له قصيدة طويلة قالها في رثاء زوجته العراقية بلقيس عندما قُتلت بانفجار في بيروت، وهي تدل على أن عبقرية الشاعر لا بقتصر على ضرب من ضروب الفن الغنائي، فالمُبدِع المُجيد يُبدع ويُجيد في أيّ فَن غنائي عزف على أوتاره. وفيما يلي بعض المقاطع من هذه القصيدة.

شُكْراً لَكُمْ... شُكْراً لَكُمْ

فَحَبِيبَتِي قُتِلَتْ، وصار بِوُسْعِكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا كَأْساً على قَبْرِ الشَّهيدَهُ وَقَصِيدَتي اغْتِيلَتْ... وَهَلْ مِنْ أُمَّةٍ فِي الأرْضِ إِلَّا نَحْنُ تَغْتَالُ القَصِيدَهُ

• • •

بَلْقِيسٌ...

كانَتْ أَجْمَلَ المَلِكَاتِ في تاريخ ِ بابِلْ بَلْقِيسُ. .

كانَتْ أَطْوَل النَّخْلَاتِ في أَرْضِ العِراقْ كانَتْ إذا تَمْشِي

تُرَافِقُهَا طَوَاوِيسُ. .

وتَتْبَعُها أَياثِلْ...

بَلْقِيشُ... يا وَجَعِي..

ويا وَجَعَ القَصيدَةِ حينَ تَلْمَسُها الْأَنَامِلْ

هَلْ يا تُرَى. . . 🐪

مِنْ بَعْدِ شَعْرِكِ سَوفَ تَرْتَفِعُ السَّنابِلُ؟؟

. .

یا نینوی الخَضْراءَ یا غَجَریَّتی الشَّفْراء یا أَمْوَاجَ دِجْلَةَ تَلْبَسُ فی الرَّبیع بِساقِها أَحْلَی الخَلاخِلْ

\* \* \*

بَلْقِيسُ! لا تَتَغَيَّبِي عَنِّي فَإِنَّ الشَّمْسَ بَعْدَكِ لا تُضِيءُ على السَّواحِل

. . .

بَلْقِيسُ أَيْتُهَا الشَّهِيدَةُ... والقَصِيدَةُ والمُطَهَّرَةُ النَّقِيَّةْ... سَبَأَ تُفَتِّشُ عَنْ مَلِيكَتِها فَرُدِّي للجماهير التَّحِيَّةُ

\* \* \*

الموتُ في فنْجَانِ قَهْوَتِنا... وفي مِفْتاحِ شِقْتِنا... وفي أزْهَارِ شُرْفَتِنَا... وفي وَرَقِ الجَرَاثِدِ... والحروفِ الأَبْجَدِيَّة...

بَلْقِيسُ. . .

يا عِطْراً بِذاكِرتي ويا قَبْراً يُسَامِرُ في الغَمامْ قَتَلُوكِ، في بيروت، مِثْلَ أيٌ غَزالَةٍ مِنْ بَعْدِها. . قَتَلوا الكلامْ

• • •

بَلْقِيسُ

\* \* \*

بَلْقِيسُ...

مُذْبَحونَ حَتَّى العَظْمِ والأَوْلَادُ لا يَدْرونَ ما يَجْرِي ولا أَدْرِي أنا ماذا أَقولْ

\* = \*

هل تَقْرعين البابَ بَعْدَ دَقائِقٍ هَلْ تَقْرعين البابَ بَعْدَ دَقائِقٍ هَلْ تَخْلَعِينَ المعطَفَ الشَّتَوِيَّ هَلْ تَأْتِي باسِمةً . . . . ونَاضِرةً . . . وَنَاضِرةً . . . وَمُشْرِقَةً كَأَزْهَارِ الدُّعُولُ

\* \* \*

بَلْقِيشُ...

إنَّ زُروعَكِ الخَضْراءَ ما زالتْ على الحيطانِ باكِيةً وَوَجْهَكِ لَمْ يَزَلْ مُتَنَقِّلًا بينَ المرايا والسَّتاثِرْ حَتَّى سجارتُكِ التي أَشْعَلْتِها لَمْ تَنْطَفِيءُ ودُخانُها ما زال يَرْفُضُ أَنْ يُسافِرْ

\* \* \*

بَلْقِيسُ...

مَطْعُونُونَ مَطْعُونُونَ في الْأَعْمَاقِ والأَحْداقُ يَسْكُنُها الذَّهُولْ بَلْقِيسُ.. كيفَ أَخَذْتِ أَيَّامِي وَأَحْلامي وَأَلْغَيْتِ الحداثِق والفُصولْ؟!!

\* \* 🛢

يا زوجَتي . .

وحبيبَتي . . وقصيدتي . . وضياءَ عَيْني قَدْ كُنْتِ عُصْفوري الجميلَ فكيفَ هَرَبْتِ يا بلقيسُ مِنْي؟

\* \* \*

بَلْقِيسُ..

هذا موعِدُ الشَّايِ العِراقيِّ المُعَطَّرِ والمُعَتَّتِ كالسُّلافةُ فَمَنْ الذي سَيُوزِّعُ الأَقْداحَ، أَيْتُها الزَّرافَةُ فَمَنْ الذي سَيُوزِّعُ الأَقْداحَ، أَيْتُها الزَّرافَةُ

## وَمَنِ الذي نَقَلَ الفُراتَ لَبَيْتِنا وورودَ دِجْلَةَ والرَّصافَهُ

\* \* \*

بَلْقِيسُ...

يا بَلْقِيسُ... يا بَلْقِيسُ... كُلُّ غَمَامَةٍ تَبْكِي عليكِ فَمَنْ تُرَى يَبْكِي عَلَيُّ

بَلْقِيسُ... كيف رَحَلْتِ صامِتَةً ولمْ تَضَعِى يَدَيْكِ على يَدَيّا؟

\* \* \*

بَلْقِيسُ... أَسْأَلُكِ السَّمَاحَ، فَرُبَّما كَانَتْ حَيَاتُكِ فِدْيَةً لِحَياتِي إِنِّي لأَعْرِفُ جَيِّداً أَنَّ الذينَ تَوَرَّطُو في القَتْلِ كَانَ مُرادُهُمْ أَنْ الذينَ تَورَّطُو في القَتْلِ كَانَ مُرادُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا كَلِماتِي

• • •

نامي بِحِفْظِ اللَّهِ، أَيَّتُهَا الجميلَةُ فالشَّعْرُ بَعْدَكِ مُسْتَحِيلُ والْأَنُوثَةُ مُسْتَحِيلَهُ سَتَظَلُّ أَجْيالٌ مِنَ الأطفالِ تَسْأَلُ عَنْ ضَفائِرِكِ الطَّوِيلَهُ وَتَظَلُّ أَجْيالٌ مِنَ العُشَّاقِ تَقْرَأُ عَنْكِ أَيْتُها المعَلِّمَةُ الأصِيلَهُ...



جورج غانم، شاعر لبناني، ولد في بسكنتا سنة ١٩٤٣، ونشأ على حُبّ الشعِّر في بيت والده الشاعر عبد الله غانم. عمل في التدريس والإدارة والصحافة، وحصّل ثقافة فنَيَّة متنوَّعة من رمزيّة إلى رومنطيقيّة إلى كلاسيكيّة. يتميّز أدبُه بأناقة الأسلوب وفرح الأجواء، وتنوّع المواضيع. من مؤلفاته: «أزهار في الخريف»، «نداء البعيد»، و «أصوات وراء الحدود».

من أشهر قصائده في الرثاء تلك التي قالها في والده.

### والدي

١ - وَعُدْنا، وشَدَّ الفراغُ علينا
 وأَقْفَرَتِ الأرضُ أنَّى مَشَيْنا
 وخِفْنا نُردد اسمَكَ خِفْنا نُردد شِعْرَكْ
 فذِكراكَ نَهْرٌ من النّار يَجري إلينا
 وحينَ عرفناكَ أنَّكَ أمسيتَ وحدَكْ
 بكيناكَ حتى بكينا خُلودَكْ بَعدَكْ.

٢ ـ ومَرُّ زمانْ
 غيومٌ وريحٌ وغربهُ

ليال تطاوَلُ فيها الثَّوانُ ولا صوتَ في بيتنا لا ضِياءُ نَسَجْنا على كلِّ عَيْنٍ مساءُ ولمْ يَبْقَ إلاّ خيالُكَ نَقْبَعُ قربَهُ وكان دخانُ.

٣ - أبي أين وجهك أين يراعك هجرت يراعي مُذْ غاب عنا شِراعك وأين الأحاديث بيني وبينك نرددها في العشي وأبقى لعينيك هذا الصبي وأبقى لعينيك هذا الصبي يدغدغ حضنك يدغدغ حضنك حضنك حذاء جوارث.

عصاً لا تُمسُّ دفاترُ نثرٍ وشِعرِ غبارٌ سرابٌ وحزنُ عبارٌ سرابٌ وحزنُ بقلبي وقلبِ الشَّبابِ وفي قلبِ أمّي جراحُ بقاياكَ فينا رِياحُ .

 ٥ ـ أبي أين صوتُكَ أين الحنان قطعت تُخوم الزَّمان وأمسى مكانك ذاك المكان نرجًع ذكراك لحنا ويُخْنَقُ لحن أبي مِن بقاياك نحن شباب يُعيدُ الى العمر وجه الفُتُوّه أبي صِرْتَ في كلِّ فِكْرٍ نُبُوّه .

٦ - أناديكَ آنا أناديكَ أَمْسَا لتُسْرِقَ فوقَ نهارِيَ شمسَا لتُسْرِقَ فوقَ نهارِيَ شمسَا لتُنبِتُ في راحتي زُروعَا لتُبيعا في راحتي زُروعَا وتُوجِدَ في مُقلتي الرَّبيعا ويخصب تُرْبُ . . . فيخصب تُرْبُ . . . فيخصب تُرْبُ . . . وماذا تُريدُ الحياة تعلمني كيف يحيا الأباة تعلمني كيف يحيا الأباة أبي عندما تتردّى الشرور أبي عندما تتردّى الشرور تعلمني أي شَعْب أثير للهيئور أثير تعلمني أي شَعْب أثير تعلمني أي شَعْب أثير تعلمني أي شَعْب أثير تعلمني أي شَعْب أثير تعليم أيشر وركيف أبير تعلمني أي شَعْب أثير تعليم أيشر وركيف أبير تعليم أيش في أيش شعب أثير تعليم أيش أي شعب أشر وركيف أبير المناس أي شعب أثير وكيف أبير المناس أبي شعب أثير المناس أبي شعب أبير المناس أبي شعب أبير المناس أبي شعب أبير المناس أبي شعب أبير المناس أبير



نُصبُ مدفني إغريقي في رودس

اعتاد الإغريق وضع أنصاب رخامية على مدافن موتاهم تكريماً لهم وحفظاً لذكرهم. وتتكون هذه الانصاب من حجر مستطيل يزيّنه حفر ناتىء يمثّل الميت مع أحد أفراد عائلته في موقف حنان وعطف.

يحمل هذا النصب في أعلاه اسم كراتيو وتيماريستا وهو يمثّل شخصين في وقفة جانبيَّة، يد كلِّ منهما على كتف الأخر في موقف تعزية وتأسِّ. وقد أظهر النحات طيّات الثوب الإغريقيّ بكلّ أمانة ودقّة، وأوحى بالهدوء والأسى المناسبين للموضوع ولموقع الحجر المدفنيّ.



مُتَفَرِّقات في الرِّثاء





الرَّيحُ ثقيلةً علينا، ورَمادُ أيّامِنا على الأرض. نلمحُ روحَنا في بَريقِ شَهْ رَةٍ أو على طَرَفِ خُوْذَة، وخَريفُ المَمالِح ِ يتناثرُ فوقَ جِراحِنا، وما من شجرةٍ أو نَبْع.

الليّلُ يَتَخَثَّرُ (١)، وفوقَ جُثَثِ العصافير تَدِبُ (٢) طفولةُ النَّهارِ، والبحرُ يُغلِقُ في وجهِنا سريرَه، وعَبَثاً يَتزحزحُ البابُ المُوْصَدُ (٣). ونصرُحُ. ونحلُمُ بالبُكاء، ولا دمعَ في العيون، ونلوي أعناقنا تحتَ الرّيحِ والصَّقيع...

ونمضي، صدورُنا الى البحر، وفي كلماتِنا يرقُدُ نَحيبُ (٤)عصرٍ آخر، وكلماتُنا لا وريثَ لها، نُعانِقُ جُزُرَ الوَحْدَة، نَشُمُّ الغرابةَ البِكْرَ في قَعْرِ الهاوية، ونسمعُ مراكبنا ترسِلُ خُوارَها (٥) اليائس، واليَّاسُ هلالُ طالع، والشَّرُ في طفولتِه. وعندَ مَساقِطِ الأَنْهُرِ في بحرِنا المَيْت، يَلدُ الليّلُ أعياداً وعرائسَ من الزَّبَد والرَّمْل، من الجَرادِ والرَّمْل.

<sup>(</sup>١) يتختُّر: يتراكم الدم ويفسد.

<sup>(</sup>٢) تدت: تزحف ببطء.

<sup>(</sup>٣) الموصد: المقفل.

<sup>(</sup>٤) نحيب: بكاء وعويل

<sup>(</sup>٥) الخوار: صوت الثور.

ونمضي في مُنحدراتٍ منَ الوحلِ والنَّحيبِ، والأرضُ تنزَفُ دماً في خواصِرِنا، الحياةُ هزيلةٌ في هذه الدّقائقِ من العمر، النّهارُ لا حواجبَ له، وليس للشّمسِ أهدابٌ طويلةً، وتحت أقنعةِ الجليدِ والرّملِ نكبَرُ ويكبَرُ النّاس.



قال الياس عَشيٌ في رثاء تلميذة له سقطت بشظيَّة في الحرب اللبنانيَّة الأخيرة. ١ ـ عِنْدما يصير الوطن نَفَقاً، تُلغى المسافَةُ بينَ وَجْهٍ وَوَجْه، وتَنطفىء العيون، وتُصبحُ غربَةُ الإنسانِ مشابهةً لِغُرْبَةِ الوَطنِ، ولِغُرْبَةِ الموتِ.

٢ ـ عِنْدما قالوا: لارا نَجَحَتْ لم أَنْفَعِلْ، فنجاحُ لارا كان واضحاً كوضوح ابْتِسامتِها المزروعَةِ في أرجاءِ الصَّفِّ، وعندما قالوا: لارا ماتَت، لم أَبْكِ، فَمَوْتُ الياسمين قَدَرُ لِتَبْقَى السماءُ مُعَطَّرَةً، وموتُ الياسمين لا يتوقَّفُ عِنْدَ سورِ الحديقة، بل هو مَوْتُ نَبُوِيُّ لَهُ نَكُهَةُ الطفولَةِ التي لمْ يَرْحَمُها أَحَدُ في هذهِ السَّنواتِ العِجافِ. كيف تموْتين، يا لارا، بشظيَّة وأحلامك كانت كالورد؟

٣ ـ تأكّدي يا لارا أنَّ موتك ألْغَى عَقْلي ، وحَوَّلني في لحْظَةٍ إلى مشاعِر متناقِضة مفكَّكة لا ضابط لها سوى ذكرى عامين كنتِ فيهما تلميذتي ، وسأبقى مع بقيَّة الأساتذة والزملاء نذكر عينيك الوامضتين وشعرك المجدول كأنَّه الشلال ، وغمَّازتين على الوجه تُسامرين بهما الحقول .

إلى المدْرَسَةِ دونَكِ، وسنَفْقِدُك يا لارا، وسَنُحاوِل الله وَسَنُحاوِل الله وَسَنُحاوِل الله وَسَنُحاوِل الله وَسَعْدَ الله وَسَنُعَان الله وَسَعْدَ الله وَسَعْدَا الله وَسَعْدَ الله وَعْمُ الله وَسَعْدَ الله وَسَعْمُ وَسَعْدَ الله وَسَعْ



\* \* .

نصيبُك في حياتِك مِنْ حَبِيبٍ

نَصيبُكَ في مَنامِكَ مِنْ خَيالِ

رماني الدَّهْرُ بِالأَرْزاءِ حَتَّى

فُوادي في غِشاءٍ مِنْ نِبالِ
فُوادي سِهامٌ

فَصِرْتُ إِذَا أَصابتني سِهامٌ

تَكسَّرَتِ النَّصالُ على النَّصالِ

\* \* \*

قال ابن الجهم يرثي أولاده:

فَارَقْتُكُمْ، وَحَيِيتُ بَعْدَكُمُ مَا اللَّهُ يَجِبُ

إِنِّي لَالْقَي الناسَ مُعْتَاذِراً مِنْ أَنْ أَعِيْشَ، وَأَنْتُمُ غُيُبُ

\* \* •

قال أمين نخلة في رثاء شبلي الملاط: إِنْ تَرَى الرَّجْفَ حِيناً في أَنامِلِهِ فَذاكَ مِنْ طولِ مَسِّ الوَحْي لِلْقَلَم

\* \* •

وَأَعُودُ بِالذِّكْرَى على عَهُدٍ لَنَا رَفَتْ عليهِ نَضَارَةٌ وَسَنَاءُ أَيَّامَ نَضْحَكُ والمُنَى مَعْسُولَةً ولِحُسلٌ شَسيْءٍ رَوْنَتَ وَرُواءُ ولِحُسلٌ شَسيْءٍ رَوْنَتَ وَرُواءُ نَحْتَالُ في رَوْضِ الشَّبابِ وَبُرْدِهِ وَنَخَالُ أَنَّا وَحْدَنا الأَحْيَاءُ محمّد كوسا

روى الأصمعيّ أنّه رأى بالبادية امرأة ألصقت خدّها بقبر زوجها وهي تبكي ، وتقول:

خَدِّي تَقِيكَ خُشُونَةَ اللَّحْدِ وَقَلِيلَةٌ لَك، سَيَّدي، خَدِّي يا ساكنَ القَبرِ الذي بِوفاتِهِ عَمِيَتْ عَلَيٌّ مَسالِكُ الرَّشْدِ اسْمَعْ أَبُثُكَ عِلَّتِي فَلَعَلَّني أَطْفِي بِذلِك حُرْقةَ الموجْدِ تزوَّج الأمين بفتاة، وتُوفِّي عنها قبل أن يبني بها، فندبته ندباً حاراً، ومن قولها فيه:

أَبْكِيكَ لا للنَّعيمِ والْأنُسِ
بَلْ لِلْمَعالِي والرُّمْحِ والفَرَسِ
أَبْكي على سَيِّدٍ فُجِعْتُ بِهِ
أَبْكي على سَيِّدٍ فُجِعْتُ بِهِ
أَرْمَلَني قَبْلَ لَيْلَةِ العُّرُسِ

\* \* \*

من أروع ما رُثي به الـزوجات وأشجـاه قول محمـد بن عبد الملك الزيّات في زوجته:

أَلاَ مَنْ رَأَى الطِّفْلَ المُفَارِقَ أُمَّهُ بِعَيْدَ الْكَرَى عَيناهُ تَبْتَدِرانِ (۱) بُعَيْدَ الْكَرَى عَيناهُ تَبْتَدِرانِ (۱) رَأَى كُلِّ أُمِّ وابْنَها غَيْرَ أُمِّهِ يبيتانِ تحت اللَّيلِ يَبْتَجيانِ وباتَ وحيداً في الفراشِ تَحُثُّهُ وباتَ وحيداً في الفراشِ تَحُثُّهُ بِللّهِلُ قَلْبٍ دائِم اللّهَ فَانِ في الفرق بَينَ فَانَما في النَّريانِ أَداوى بهذا الدَّمْعِ ما تَريانِ أَداوى بهذا الدَّمْعِ ما تَريانِ وإنَّ مكاناً في الشَّرَى خُطَّ لَحُدُهُ لَحُدُهُ لِمَانَ في قَلْبِي بِكُلِّ مكانِ في قَلْبِي بِكُلِّ مكانِ في قَلْبِي بِكُلِّ مكانِ في قَلْبِي بِكُلِّ مكانِ

<sup>(</sup>١) يبتدران: يسيلان بالدموع.

## أَحَقُّ مكانٍ بالزِّيارَةِ والهَـوَى فَهَـلْ أَنْتُما إِنْ عُجْتُ مُنْتَـظِرانِ

ماتت شريكة حياة محمود سامي البارودي، وهو منفي في سرنديب (جزيرة سيرلنكا) ، فَحُرِم أولاده أباهم وأمَّهم معا. واجتمع عليه بذلك أسى النفي، والفقد، وحرمان الأبناء، مِمّن كانت أنسهم في غيبته وأمنهم وسعادتهم، ولم يلبث أن بثّ حسرته المتوقدة وحرقته المتأجّجة في مرثية طويلة يقول فيها:

يا دَهْرُ فِيمَ فَجَعْتَني بحليلةٍ
كانتْ خُلاصَة عُدَّتي وَعَتادي
إِنْ كُنْتَ لَمْ تَرْحَمْ ضَنايَ لِبُعْدِها
أَفْ رَدْنَهُنَّ فَلَمْ يَنَمُن تَوجُعت من الأسَى أولادي
أَفْ رَدْنَهُنَّ فَلَمْ يَنَمُن تَوجُععا
فَوْحَى العُيونِ رَواجِفَ الأكبادِ
يَبْكِينَ مِنْ وَلَهٍ فِراقَ حَفِيَّةٍ
كانَتْ لَهُن كَثيرَةِ الإسْعادِ
فَحُدُودُهُنَّ مِنَ الدّموعِ نَدِيَّةً
وَقُلُوبُهُنَّ مِنَ الدّموعِ نَدِيَّةً

كان مالك بن الرَّيب في غزوة في خراسان، فحضرته المنيَّة، فناح على نفسه قائلاً:

فَيا صاحِبَيْ رَخْلي دَنا الموتُ فَاحْفِرا بَسرابَسِيةٍ، إنّي مُسقيمٌ، لياليا وَخُطًا بِأَطْرافِ الأسِنَّةِ مَضْجَعي فَضْلَ رِدائسيا وَرُدًا على عَينَيَّ فَضْلَ رِدائسيا خُداني، فَجُراني بِبُرْدِي إليكُما وَقَدْ كُنْتُ، قَبّلَ اليوم، صَعْباً قياديا تَفَقَّدْتُ مَنْ يَبْكي علي فَلَمْ أَجِدُ سِوى السَّيْفِ والرُّمْحِ الرُّدَينِيِّ باكيا وبالرَّمْلِ مِنْا نِسْوَةٌ لَوْ شَهِدْنَني وباكيا وبالرَّمْلِ مِنْا نِسْوَةٌ لَوْ شَهِدْنَني باكيا وبالرَّمْلِ مِنْا نِسْوَةٌ لَوْ شَهِدْنَني عَجوزي وَأُخْتاي المُداويا عَجوزي وَأُخْتاي اللَّتان أُصيبتا المُداويا بَمَوْتي وبنْتُ لي تهج البواكِيا وما كانَ عَهدُ الرَّمْلِ مِنِّي وَأَهْلِهِ بَمَوْتي وبنْتُ لي تهج البواكِيا وما كانَ عَهدُ الرَّمْلِ مِنِّي وَأَهْلِهِ بَعْدُ الرَّمْلِ مِنْي وَأَهْلِهِ اللَّاسِينَ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه الللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه

\* \* \*

(١) القالي: المُبغِض الكاره.

عِـشْتُ تِـسْعينَ حِـجُـةً ثُـمُ وافيتُ مِـضْجَعي لَـيْسَ شَيْءُ سِـوى الـتُـقَـى فَـخُـذي مِـنْهُ أو دَعـى \* \*



| ٥   | المقدمة                                |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|     | من الرّثاء في العصر الجاهلي            |  |  |  |  |  |  |
| ٩   | المهلهل                                |  |  |  |  |  |  |
| ١٠  | رثاء كليب                              |  |  |  |  |  |  |
| ۱۳  | الخنساء                                |  |  |  |  |  |  |
| 3 / | رثاء صخر                               |  |  |  |  |  |  |
| 10  | قذًى بعينك                             |  |  |  |  |  |  |
|     | من الرِّثاء في العصر الإسلامي والأمويّ |  |  |  |  |  |  |
| ۲۱  | متمّم بن نویرة                         |  |  |  |  |  |  |
| ۲۳  | حسّان بن ثابت الأنصاري                 |  |  |  |  |  |  |
| ۲۳  | رثاء الرَّسول                          |  |  |  |  |  |  |
| ۲۷  | جرير                                   |  |  |  |  |  |  |

| ۲۸    | رثاء امرأته                         |
|-------|-------------------------------------|
| ۳.    | رثاء ابنه                           |
| ۲۲    | في رثاء معن بن زائدة                |
|       | من الرِّثاء في العصر العبَّاسيّ     |
| ٣٧    | أبو تمّام                           |
| ٤٣    | ابن الرومي                          |
| ٤٤    | رثاء ابنه الثالث                    |
| ٤٤    | رثاء ولده الأوسط                    |
| ٤٩    | الشريف الرَّضيِّ                    |
| ۳٥    | أبو العلاء المعرِّي                 |
| 09    | المتنبِّي                           |
| ٥٩    | رثاء أم سيف الدولة                  |
| ٧١    | رثاء محمد بن بقيّة                  |
| ۷٥    | علي بن محمّد التهاميّ               |
|       | من الرِّثاء في العصر الأندلسيّ      |
| ۸۱    | أبو البقاء الرُّنديِّ               |
| ۸١    | رثاء الأندُلس                       |
|       | من الرّثاء في العصر الحديث          |
| ۸۷    | الياس أبو شبكة                      |
| 91    | مصطفى المنفلوطي                     |
| 90    | صلاح لبكي                           |
| 99    | الأخطُّل الصَّغير الأخطُّل الصَّغير |
| 1 • 9 | حافظ إبراهيم                        |
|       | ·                                   |

| 1 • 9 | رثاء الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده |
|-------|-------------------------------------|
| 111   | رثاء مصطفی کامل باشاً               |
| 171   | شفيق المعلوف                        |
| 170   | الدكتورة مي سعادة                   |
| 1 70  | الذكريات التائهة                    |
| 177   | من قال غاب                          |
| ۱۲۸   | أيلول ليس بقادم أيلول ليس بقادم     |
| 141   | نزار قباني أ نزار قباني             |
| 129   | جورج غانم                           |
| ١٣٩   | والدي <sub>.</sub>                  |
| 121   | نصبُ مدفني اغريقي في رودس ِ         |
| ١٤٢   | سلفادرو دالي _ إلحاح الذاكرة _ ١٩٣١ |
|       | متفرقات رئائيّة                     |
| 180   | مرثية الأيام الحاضرة                |
| 124   | رثاء تلميذة                         |
| 129   | متفرّ قات رثائيّة                   |

## سلسلة الروع ما قبل:

أروع ما قيل من الحكايات٧/١ أروع ما قيل من الطرائف أروع ما قيل من قصص العشاق٧/١ أروع ما قيل من الموشحات أروع ما قيل من الوصايا

أروع ما قيل في الحب والغزل أروع ما قيل من الأدعية اروع ما قبل في الحكمة أروع ما قيل في الخمرة ومجالسها اروع ما قيل من الأمثال اروع ما فيل في الرثناء أروع ما قيل في الزهد والنصوف أروع ما قيل من الخطب أروع ما قيل فيي الزواج اروع ما قيل في الفخر والحماسة اروع ما "كتب "من الرسائل اروع ما قيل في المديح أروع ما قيل في المرأة اروع ما قيل في الموت أروع ما قيل في الهجاء أروع ما قيل في الوجدانيات